

## ٩

## لِسُــِمُ اللَّهِ الزَّكُمَٰ إِلَا لَكُمْ إِلَّا لَكِيا

الَّمْ ۞ ذَالِكَ ٱلْكِنْابُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰهَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِآ لَأَخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدَىمِّن رَّبِهِمْ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ لَنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَىٓ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَايَشْعُهُ وَنَ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآءَامَنَ ٱلتَّاسُ قَالُوٓ أَأَنُوْمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآيُّ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّامَعَكُمْ إِنَّمَا خَنْ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئَ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَارَجِحَت تِجَدَرَتُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَاحَوْلَهُ، ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ لِلْيُبْصِرُونَ ۞ صُمُّم بُكُمٌ عُمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَنَ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِٱلْكَفِرِينَ ١ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَنَرُهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنَرِهِمْ إِنَّ ٱللّهَ عَلَيْكُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اَعْبُدُواْرَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآهُ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرِجَ بِهِ-مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلَّ يَخْعَـ لُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ - وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأْتَقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنفِرِينَ ۞ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّرَكُلُما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَاْ قَالُواْ هَلَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلٌ وَأْتُواْ بِهِء مُتَشَنِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَارَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ۞ إِنَّاللَّهَ لَا يَسْتَحِي ۗ أَن يَضْرِبَ مَثَالًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَاللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ-هِ-كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعْ دِمِيثَنقِهِ-وَيَقْطَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيبُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَنَوَتْ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَهِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لَانْعَلَمُونَ ۞ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَيْ كِيرَفِقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلاّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَاعَلَمْتَنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآ بِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآ بِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعَلَمُ غَيْبُ ٱلسَّهَٰوَتِوَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَانُبَدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَيْ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ اْ إِلَّا اِلْهِ الْإِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُوٓكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَقُلْنَايَتَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَلاِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِمِينَ ٥ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيَطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَنَّع إِلَى حِينِ ۞ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَبِهِ عَكَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَٱلنَّوَّا بُالرَّحِيمُ ۞

الموضوعي

تَحدَّثت الآيات عن أوصاف المُتَّقينَ وحقيقةِ الإيمان وكيفَ أنَّ القرآنَ الكريم هاد لهم ذكرت الأياتُ صفات الكافرين ووضحت حقيـقة الُـكفر وجزاء الكافرين . صفاتُ المنافقين وحالـهم وحقيــقةُ الـنفاق وجزاءُ المـنافقين . ضرب المثل للمنافقين Y - 1V

الأمر بعبادة الله وحده خالق كل شيء إعجاز القرآن في تحدي الجاحدين بالإتيان بمثل أقصر سورة منه

٢٧- ٢٦ حكمة ضرب الأمثال في القرآن ٢٨- ٢٨] مظاهر قدرة الله تعالى في مخلوقاته [٣٠-٣٠] خلافة آدم في الأرض وتعليمه اللغات كلها

٣٤ تكريم الله تعالى الأدم بسجود الملائكة له

11/0

( 1/r )

(1/1)

(z/V)

( 1/a ) <u>77-70</u> تكريم الله تعالى لآدم وحواء بإسكانهما الجنة وعداوة الشيطان لهما ( ه/أ )

(1/0)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا أَوُلَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَاخَلِدُونَ ۞ يَبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنَّعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّلِيَ فَٱرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوَ أَوَلَكَافِرِبِيْمِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِنِّي فَأَتَّقُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنْمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلزَّكِعِينَ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِنَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكِيرَةً إِلَّاعَلَا لَخَيْمِينَ ۞ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ يَبَنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى لَعَالَمِينَ ۞ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَإِذْ نَجَيَّنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلآءٌ ثِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۖ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْنَ كُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ءَوَأَنتُمْ ظَللِمُونَ 🚳 ثُمَّ عَفَونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🥨 وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ 🤁 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ اٰإِلَى بَارِيِكُمْ فَٱقْنُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَبَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ أِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🚳 وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🕲 وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِظَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايِنَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَكُمُواْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ فَقُلْنَا ٱصْرِب بِعَصَالَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُ ٱنْاسٍ مَّشْرَبَهُ مُّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَإِتَ عْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَعَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ فَٱذْعُ لَنَارَبَّك يُخْرِجْ لَنَامِتَا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۚ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَأَدْنَ بِٱلَّذِى هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُدُّو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِمِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۖ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَغْزَنُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْمَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْ مَتُهُ لَكُنتُ مِنَ الْخَسِرِينَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِينَ @ فَحَمَلْنَهَانَكَلَا لِمَابَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِذْ قَـالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّاللَهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَذَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَ لُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ آدْعُ لَنَارَيَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَهُ صُفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا مَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَيَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللّهُ لَمُهَ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ الْوَلُّ أَيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةُ لَا شِيَةَ فِيهَأْقَ الْوَاْ ٱلْتَنَجِتْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرَهُ ثُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ۞ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 🐨 ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةٌ وَ إِنَّ مِنَ ٱلِحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَى فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ مِعْنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞۞ أَفَنَظْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيَ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِه عِندَرَبِكُمُّ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ۞

> التفسير الموضوعي

تكريم الله تعالى لآدم وحواء بإسكانهما الجنة وعداوة الشيطان لهما تذكير الله تعالى بنى إسرائيل بنعمه عليهم ودعوته لهم إلى الإيمان والعمل الصالح

19 - 18 ذكر بعض نعم الله على اليهود 70-00 تتمة بعض نعم الله على اليهود وذكر بعض من قبائحهم ٦١ مطامع اليهود الخسيسة ومعاقبة الله لهم

ثواب المؤمنين بنجو عام (1/0) 77 -77 سوء أخلاق اليهود وعقابهم

(-1/1)(١/ب) 74-11 قصة البقرة ( ٥/ب ) ٧٤

قسوة قلوب اليهود ٧٥-٧٥ سوء أخلاق اليهود واستبعاد إيمانهم ( ٥/ب )

( ہ/ب ) ( ہ/ب )

( ゴ/ヤ )

( ٥/ب )

( ہ/ب )

النَّالُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا آَمَا فِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِ بِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَمَنَا قَلِي لَا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِ يهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَاللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ ۞ بكن من كسب سينت وأحَطَت بِهِ ، خَطِيَّتُهُ وَأَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ وَامْنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِي إِسْرَهِ يل لاتَعْبُدُونَ إِلَّاللّهَ وَبِٱلْوَلِائِنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيهُ لَا مِّنكُمْ وَأَنتُم تُعْرِضُونَ ٢ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمُ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ أَنتُمْ هَوَلُآءِ تَقْنُلُوك ٱنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّن كُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَى تُفَكُوهُمْ وَهُو مُعَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئَبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّٱلْعَذَابِّ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُون ۞ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ اشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَكَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ٥ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئنبَ وَقَفَّيْ نَامِنْ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقُنُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفَ ثَبَلُ مَا لَقَابُهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّاجَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَكِدِ قُ لِمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَآءَهُم مَاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيَّهُ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ بِنْسَكَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ ۗ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَنِهِ بِنَ عَذَابُ مُهِينٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أَنزِلَ عَلَيْ نَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ مُوهُوا لَحَقُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ ۞ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِتْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَانَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَّا بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ۞ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُأَ لَفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِحِهِ ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ ، نَزَّلَهُ ، عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشِّرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتِهِ حَرُسُ لِهِ ء وَجَبْرِيلَ وَمِيكَدْلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَفِرِينَ ۞ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتَ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ۞ أَوَكُلَّمَا عَلَهَ دُواْعَهَدًا نَبَذَهُ,فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَأَكُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ كِتَبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأْنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنْ وَمَا كَفَرَسُلَيْمَنْ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ السِّحْرَوَمَا أَنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتٌ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَعَنُ فِتْ نَدُّ فَلَاتًكُفُرٌ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عِبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوجِهِ إِنَّا فَكُنْ فِي تَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عِبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوجِهِ إِنَّا لَكُنْ عَلَيْ الْمَرْءِ وَزُوجِهِ إِنَّا لَكُنْ عَلَيْ الْمَرْءِ وَزُوجِهِ إِنَّا لَكُنْ عَلَيْ الْمَرْءِ وَزُوجِهِ إِنَّا لَكُنْ عَلَيْ الْمُرْءِ وَزُوجِهِ إِنَّا لَكُنْ عَلَيْ الْمَرْءِ وَزُوجِهِ إِنَّا لَكُنْ عَلَيْ فَيُ لَكُنُ عَلَيْ مَا يُعْلَقُونَ كَا يَعْلَى الْمُرْءِ وَزُوجِهِ إِنَّ عَلَيْ الْمُرْءِ وَلَوْجِهِ إِنَّا لَكُنْ عَلَيْ الْمُؤْمِنِ وَلَا إِنْ مِنْ أَكْمَ عَلَيْ وَلِي إِنْ إِنْ مَا لَهُ عَلَيْ فَالْمُؤْمِنِ فَا لَهُ مُولِكُ إِنْ الْمُؤْمِنِ فَا مُؤْمِنِ لَهِ عَلَيْ فَا لَهُ مُنْ أَلْمُونَ أَنْ فَا لَهُ مُولِكُ إِنْ مِنْ أَلْمُونِ فَا لَهُ عَلَيْكُونَ لَا مُنْ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَا لَهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ لَكُونُ لَكُونُ لَا أَلْمُونِ كُولِكُ إِنْ مِنْ أَلْمُونَ كُولِكُونَا وَمُؤْمِلُونَ فَالْمُؤْمِنِ فَقَلْ مُنْ أَلَّا مُعْلَى مُنْ أَنْ مُنْ أَلْلُونَا لَا مُنْ مُنْ أَمُونَ مِنْ أَمُ مُنْ فَا مُؤْمِنَ فَا عَلَيْ مُلْمُ إِلَا مُؤْمِنِ فَا لَا عَلَيْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُؤْمِنِ فَا مُنْ أَنْ أَمْ فَالْمُؤْمِ فَا مُعْلَى مُنْ أَنْ مُنْ أَلِي مُؤْمِنِ فَالْمُ عَلَيْ مُنْ أَلْمُ لَا مُنْفِقِ مِنْ أَلْمُ لَا مُنْ فَالْمُ لِلْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْ أَنْ فَالْمُعِلِّ فَالْمُ لَا مُنْ أَنْ فَالْمُ لَا مُنْ أَلِنْ مُنْ أَلْمُ لَا مُنْ أَنْ مُنْ أَلْمُ لِلْ اللَّهُ مِنْ فَالْمُوالِقُلُولِ مِنْ أَمِنْ فِي مُنْ أَلِمُ مِنْ أَنْ فَالْمُنْ أَنْ فَالْمُولِقُلُولُولِ أَنْ فَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ مِنْ فَالْمِنْ فَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْ أَلْمُ لَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَعْمُونُ مَا لَهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا لَذُ فِي اللَّهُ وَلِي مَن أَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَعْمُ مِن اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَا لَهُ فَا لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ مِنْ لَا يُعْمُ وَلَا يَعْمُ مُ مِن اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَا لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ مُ وَلَا يَعْمُ مَا يَضُولُوا لَمُن اللَّهُ فَا لَا يُعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ مُ وَلَا يَعْمُ مُ وَلَا يَعْمُ مُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ واللَّهُ واللَّهُمُ واللَّهُ واللَّهُمُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللّهُ واللللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ ول وَلَبِنُسَ مَاشَكُرُواْبِهِ ۗ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُون ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ وَامْنُواْ وَأَتَّفَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَكَذَابُ أَلِيهٌ ۞ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَاٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن زَيِّكُمُّ وَاللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاء فُو الفَصْلِ الْعَظِيمِ

0 - N = 1 سوء أخلاق اليهود واستبعاد إيمائهم 0 - N = 1 حرص اليهود على الحياة وكذبهم 0 - N = 1 الأخرة 0 - N = 1 تحريف أحبار اليهود وافتراءاتهم 0 - N = 1 (0 - N = 1) موقف اليهود من الملائكة 0 - N = 1 مخالفة اليهود المواثيق 0 - N = 1 كفرهم بالقرآن وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسل

\(\frac{\pi}{\pi}\) مخالفة اليهود المواثيق (\pi/\pi) (\pi/\pi) (\pi/\pi) كفرهم بالقرآن وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضهم العهود (\pi/\pi) (\pi/\pi/\pi) موقف اليهود من الرسل والكتب المنزلة ، وقتلهم الأنبياء (\pi/\pi) (\pi/\pi/\pi) اشتغال اليهود بالسحر

عوقف اليهود من الرسل والكتب المنزلة ، وقتلهم الأنبياء ( ٥/ب ) <u>١٠٣-١٠٢</u> اشتغال اليهود بالسحر ( ١٠٨٠) المؤمنين الله عليه وسلم وعداوة اليهود للمؤمنين ( ١٠٤٠) أدب الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة اليهود للمؤمنين ( ٢/ج ) المؤمنين الله عليه وسلم وعداوة اليهود للمؤمنين

( ہ/ب )

( ٥/ب )

( ہ/ب )

\* مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَآ أَوْمِثْلِهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ مَاكُ ٱلسَّمَنَ وَ وَالْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ مَاكُ ٱلسَّمَنَ وَوَ وَالْأَرْضِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرٍ ۞ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْتَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَاسُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَـ تَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَبِالْإِيمَٰنِ فَقَدْضَلَ سَوَآءَ ٱلسَبِيلِ ٥ وَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَوْيَرُدُ ونَكُم مِنْ بَعْدِإِيمَنِكُمْ كُفَّ الرَّحَسكامِّ وَدَعَدِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ عِلَيْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَا ثُواْ الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَى تَعِلْكَ أَمَانِيُهُمْ قُلُهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْعَالَوُا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَى تَعِلْكَ آمَانِيُهُمْ قُلُهَا أَوْا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ بَالَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وِللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَرَيِّهِ وَلَاحُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ فَ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبُّ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَمَنْ ٱظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرَفِيهَا ٱسْمُهُ, وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ٓ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّاخَآبِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَىٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَبِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيتٌ ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَّا سُبْحَنَهُ بَلِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ لَهُ وَكِينُ وَ الْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَاللَّهُ عَلِيتُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيتُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَآ ءَايَدٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمُّ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنَ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُ كَنَّ وَلَيْنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرٍ ١ الَّذِينَ النَّيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتْلُونَهُ وَقَ تِلَا وَتِهِ الْوَلَيْكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَأُولَتِهِ فَأُولَتِهِ لَا أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِينَ إِسْرَهِ يِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفُعُهَ كَاشَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ \* وَإِذِ ٱبْتَكَىۤ إِبْرَهِ عَمَرَتُهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُ فَيَ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ 🔞 وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلَّى وَعَهِدْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًاءَامِنَا وَأَرْزُقَ أَهَلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ فَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارَّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ٣ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا ٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لُّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيــ هُمْ ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِه نَفْسَةٌ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَ أَوْ إِنَّهُ فِي ٱلْآنِي أَلْا خِرَةٍ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَوَضَى بِهَآ إِبْرَهِ عُرُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَيَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ۞ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَ ءَابَآ بِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ شَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ وَقَالُواْكُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِزَهِ عَرَحَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ فَوَلُوّاْءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَالْمَكْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِينُونَ مِن رَّبِهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٥ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآءَامَنتُم بِهِ وَفَقَدِاهْ تَدُواْ قَإِن نُوَلُّوْا فَإِنَّاهُمْ فِي شِقَاقٌ فَسَيَكُفِيكُ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْكِلِيمُ ﴿ صَبَغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْعَةً وَخَوْنُ لَهُ عَدِدُونَ ١ قُلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَخَوْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ۖ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَرَوالِسَمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَـٰرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَـٰكَدَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتْ لَهَامَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكَسَبْتُمَّ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

(٥/ب) (۱/ب)

١٣١-١٣٠ التحذير من اتباع اليهود والنصارى [١٢٣-١٢٧] تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم وتخويفهم من الآخرة

١٠٨-١٠٦ إثبات القرآن للنسخ في الأحكام الشرعية ( 1/r )

110-10 موقف أهل الكتاب من المؤمنين [١١٣-١١] أماني اليهود والنصاري ورأي كل فريق منهم بالآخر

(1/0) ١٢٤-١٧٤] اختبار إبراهيم عليه السلام ، وبناء البيت الحرام وفضائل مكة  $(\tau/V)$ ١٣٧-١٣٠ خسارة من يرغب عن ملة إبراهيم،وإبطال دعوى اليهود أنهم على دين إبراهيم ويعقوب(٧/ج) الله المالة على المساجد ، وصحة الصلاة في أي مكان 111-117 افتراءات أهل الكتاب والمشركين في ادعائهم الولد لله تعالى ١٤١-١٣٨] صبغة الإيمان والرد على اليهود في ادعائهم أن يعقوب أوصى أولاده باليهودية (۷/<del>ج</del> )

 سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبْلَنِهِمُ ٱلِّي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ فَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَ أَوْمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنَقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَهُ وَثُلَّ حِيمٌ ﴿ قُلْ زَكَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاءَ ۚ فَلَنُولِيَ نَكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَ أَفَولِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِم مُ وَمَا اللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١ وَلَيِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنْهُمْ وَمَابَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّاكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُومُولِيمًا فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَا لْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن زَبِكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِ وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِئْبَ وَأَلْحِكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَالْمُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُوالِى وَلَاتَكُفْرُونِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِالصَّهُ وَالصَّلَوَةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَانَقُولُواْ لِمَن يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبِلُ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُّ وَبَشِرِٱلصَّابِرِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ۞ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ إِللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطُوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُّعَلِيمُ ۞ إِنَّالَذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنَرُلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُ كَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّكَ لَلنَّاسِ فِى ٱلْكِئَكِ أُوْلَتِيِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ مُوكَ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِمِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ٥ خَلِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ ٥ وَإِلَهُكُرْ إِلَهُ وَكِمَ لَا آلِهُ وَالرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ٥ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّسَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَسِلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَنْرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَىا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْيَهَا وَبَثَّ فِيهَامِن كُلِّ دَآبَتَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِج وَٱلسَّحَابِٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيكتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْهَدُ حُبَّا لِلَهِ وَلَوْيَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَعِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعَذَابِ ۞ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَاكِ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّادِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطَانِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ۞ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوَءِ وَالْفَحْسَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ فَٱلْوَكَابَءَ الْكَاوَى وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ ابُكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اصْطُرَّغَيْرَ بَاعِ وَلَاعَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا أَوْلَيْكَ مَايَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَوَلَا يُحَكِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَحِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ أَوْلَئِهِ كَا ٱللَّهَ مَا ٱللَّهَ كَاللَّهَ بِٱلْهُدَى وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَىٱلنَّادِ ٥ ذَاكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

التضيير المامة اليهود من تحويل القبلة ووجوا التضيير المامة ووجوا المامة المامة

177-109 عقوبة كتمان العلم

وحدانية الله تعالى ومظاهر قدرته (١/١) حال المشركين ومصيرهم (٣/١) تحليل الطيبات ، وعداوة الشيطان للإنسان (١/ب)

( 7)

(1/r)

ت) تحليل الطيبات ، وعداوة الشيطان للإنسان الإنسان بيان الحلال والحرام من المآكل ( ١٧٣-١٧٣ )

(\*/\*) | 水(\*) (\*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (\* \*/\*) (

الحكمة من تحويل القبلة ووجوب التوجه إلى الكعبة في الصلاة المامية الما

( ¹ ) ( ¹ )

(7)

كتمان ماأنزل الله وعقاب فاعله

۲ ) <u>۱۷۲-۱۷۱</u> کتمان ما**ا**نزل

178-174

174-170

الْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَيْ خَبِهِ وَٱلْكَالَكِكُ وَالْمَالَ عَلَى حُبِيّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَي عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَي عَلَيْهِ عَلَه ذَوِي ٱلْقُرْدَبِكِ وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُوبَ بِعَهْ دِهِمْ إِذَاعَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ۞ يَتَأَيُّهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِوَٱلْأَنْيَ بِٱلْأُنْيَ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعُ إِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَاكِ تَغْفِيفٌ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعَّدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيدٌ ٥ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ٥ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ٥ فَمَنْ بَدَّلَهُ: بَعْدَمَاسِمِعَمُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الْمُنْقِينَ عَلَيْمُ هُ فَمَنْ بَدَّلَهُ: بَعْدَمَاسِمِعَمُ فَإِنَّمَا آيِثُمُ مُعَلَيْمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلاَ إِنْ مَلَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ أَيَامًا مَّعْدُودَاتًا فَامَن كَانَ مِنكُم مَّ إِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِدَةٌ مُنِّ أَيَّامٍ أُخَرُوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَّهُو أَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُسْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَن كَانَ مَنِ يضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَتِكَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَايُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَوَلِتُكْمِ لُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَىٰ كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَاتِنَ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرَّشُدُونَ ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمُ مُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ قَنْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنَكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَعُواْ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَيْسُوا الصِّيامَ إِلَى ٱلْيَالِ وَلَا تُبَشِرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَكِمِفُونَ فِي ٱلْمُسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلا تَقْرَبُوهَ ۖ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ وَلَاتَأْكُلُوٓ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُصَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًامِن أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ♦ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَلَّهِ قُلْهِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْهِرُّ بِأَن تَنَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَلَّ وَٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُولِهِ كَأَ ُوَاتَّقُواْاللَّهَ لَعَكَاكُمْ نُفَلِحُونَ ۞ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِاللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَسْتَدُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْسَدِينَ ۞ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ الْقَتْلِ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَى يُقَايِبُوكُمْ فِي أَوْ فَالْفَكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ ٥ فَإِنِ ٱنهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلَّذِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنهَوَاْ فَلِاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ٱلشَّهُ لَلْخَرَامُ بِٱلشَّهْرِلْخُرَامِ وَٱلْخُرُمَنتُ قِصَاصُّ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّعْوُا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ٥ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَدِّ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكُو الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِلْمُمْرَةَ بِلَهُ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْمُدِّي ۖ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُرْحَتَى بَبْلُغَ ٱلْمَدَى مَحِلَةُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْبِهِ \* أَذَى مِّن رَّأْسِهِ عَفَفِدْ يَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُهُرَةِ إِلَىٰ لَحَجَ فَاٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْمَدْيَ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنَّ أَهْ لُهُ, حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ الْحَجُّ أَشَّهُ رُمَّعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُونَ فَأَتَّقُونِ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَالًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْ تُعرِقِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْ كُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كَمَاهِ دَلْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّكَالِّينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ النَّكَاسُ وَاسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَا إِذَا قَضَكَيْتُم مَّنْسِكَكُمُ فَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِّكُوْءَابَآءَكُمْ أَوْأَشَكَذِكَرُّ فَعِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآءَانِنَا فِي ٱلدُّنِيكا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبُّنَاءَ النَّافِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ۞ أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞

> حقيقة البر ( ゴ/۲ ) ( 1/r ) النهى عن أكل أموال الناس بالباطل | ١٧٩-١٧٩| تشريع القصاص وبيان حكمته ( ン/ Y ) التوقيت بالأشهر القمرية 1/4 ۱۸۰–۱۸۲ تشریع الوصیة 190-19-القتال في سبيل الله وبيان حكمه ١٨٧-١٨٣ تشريع الصيام وبيان أحكامه

( 1 )

7.4-197

أحكام الحج والعمرة

\* وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمَن أَفَّى وَأَنَّكُ وَأَنَّكُ وَأَنْكُمُواْ أَنَّكُمُ إِلَيْهِ يَحْشَرُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَافِى قَلْبِهِ ء وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّى سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِشْمِ فَحَسُبُهُ جَهَنَّمٌ وَلِبِنْسَ الْمِهَادُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشُرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْسَاتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفَكُ بِٱلْعِبَادِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاصَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّـلْمِركَآفَةً وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَرِتِ ٱلشَّيْطَنِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْــلِ مَاجَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْكِ مَ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَّى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥ سَلْ بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاجَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ٥ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا ابَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ٥ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَامُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْتُكُونَكُ مَاذَاكِ نَفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقُتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَكَى وَٱلْمَسَكِينِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاتَفَعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمِعَلِيتُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُواْ شَيْءًا وَهُوَشَرًّا كُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلاَ تَعْلَمُونَ ا يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَ الَّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَدُّا كُونَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يُزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَيَمُتُ وَهُوَكَا فِرُّفَأُولَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُواْ وَجَلَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ۞ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِوَٱلْمَيْسِرَ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آحَبُرُمِن نَّفَعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ ﴿ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكَى قُلْ إِصْلاحٌ لَكُمْ خَيْرٌ وَإِن تَخَا لِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَنِيزُ حَكِيدٌ ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَ أُخَدُّ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَقًّا يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْأَعْجَبَكُمُ أَوْلَيَكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّالِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْخَاتِ وَٱللَّهُ يَكُونَا إِلَى ٱلنَّالِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَعْ فِرَةِ بِإِذْ نِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ أَمُرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ نِسَا وُكُمْ خَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمُ أَلَّهُ إِنَّا لَلَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمُ أَلَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمُ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّاكُمُ مُّكَفُوهُ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُمْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ لَّا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ فِاللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم عِاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمُ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ۞ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ٥ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيثُرُ ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصَى بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَيُّ بِرَدِهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِأَلْعُهُ وَالْرَجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزً حَكِيمُ ٥ الطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ إِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا يُقِيّا حُدُودَ اللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْنَدَتْ بِهِ 5 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِ كَهُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَقَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَفَإِن طَلَّقَهَا فَلاَجُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا خُدُودَ اللَّهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿

معاملة الأيتام والإحسان إليهم من أحكام مناكحة المشركين

٢٢٢-٢٢٢] الحيض وأحكامه ٢٢٥-٢٧٤ الحلف بالله ويمين اللغو ٢٢٨-٢٢٦ من أحكام الإيلاء والطلاق 779-779 عدد الطلاق وما يترتب عليه من أحكام

1/4 ) (ニ/ヤ) (٣/٣) (1/0) ( 7 )

(7)

حال المؤمنين ٢١٣-٢٠٨ الدعوة إلى الإسلام والتحذير من المعاصي حاجة الناس إلى الرسل وما يلاقونه مع أتباعهم من الأذى

🛚 بيان النفقة ومصرفها ٢١٨-٢١٦ تشريع القتال وإباحته في الأشهر الحرم



हेर्द्रभाहास

وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوْا وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنْخِذُواْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوَّا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُر بِهِ عَوَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ -مَنكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُوَّاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ ١٠٠٥ وَأَلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى لُوْلُودِلَهُ, رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسَعَهَأَ لَا تُضَكَآرٌ وَلِاهَ أُبُولَدِهَا وَلَامَوْلُودُ لَكَبِولَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فِلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ الْوَلَاكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَاللَّهُ مَا مُنْ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّاللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالَالَالَالَالَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَاللَّالَ اللَّالَ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشّرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِأَلْمَعُهُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا ثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْـرُوفَاْ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ، وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ فَأَحْذِرُوهُ وَاعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيدُ ٥ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَقْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لُوسِع قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُ وَفِي حَقًاعَلَى ٱلْمُصِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ مُ فَكَنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصْٰ لَبَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانَّا فَإِذَآ آمِنتُمْ فَاذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنعُ الْمُتَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٥ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَكُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ ٥ وَقَلْتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا اللَّهِ مَا عَلَمُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَا عَلَمُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَمُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالِهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُلْكُم مُلْكُمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُلْكُمُ مَا مُنْ مِنْ اللّهُ مَا مُلْكُمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَافَيُضَاعِفَهُ الْهُوَ أَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ لَأُو إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُواْلِنِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَامَلِكَانُفَتِيْلِ فَي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ٱلَّانُقَتِلُواْ قَالُواُ وَمَالَنَآ ٱلَّانُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ ٱخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَٱبْنَآ بِنَآ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ ا إِلْظَالِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّاللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَاوَنَحْنُ أَحَقَّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَـَةً مِنَ ٱلْمَالِأَقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِـلْمِ وَٱلْجِسْتِمْ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَأَلِلَّهُ وَسِمُّ عَسَلِيمٌ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُكُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَ بِكُةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِنكُنتُم مُّؤْمِنِينَ 🕲 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَهَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ، مِنِيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيكِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْ هُ إِلَّا قَلِي لَا مِنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَوَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالْوَالَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُـنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللَّهِ كُم مِّن فِتَ قِ قَلِي لَةٍ غَلَبَتْ فِتَ قَصَيْرِيرَةً بِإِذْ نِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ ﴿ وَلَمَّا ابَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْرَبِّكَ آفْرِغَ عَلَيْنَاصَكُبُرًا وَثُكِبِّتُ آفْدَامَنكا وَانصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ الْكَغِرِينَ ٥ فَهَزَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُهُ دُجَالُوتَ وَءَاتَكُهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّايَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ مِبِبَعْضٍ لَفَسَكَ تِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ ذُوفَظُ لِعَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ يَلْكَءَ ايَنْتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

٢/ ت ) ٢٣٨-٣٣٨ الحفاظ على الصلاة (٢/ ت )

( 7

(ه/ب)

(1/0)

( ٦ ) <u>٢٤٧-٢٤٠</u> وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعة كل مطلقة أ أ ( ٦ ) <u>٢٤٥-٢٤٣</u> قبح الجبن وفضل خلق الشجاعة وفضل الإنفاق

٢٤٥-٢٤٣ قبح الجبن وفضل خلق الشجاعة وفضل الإنفاق
 ٢٤٥-٢٤٦ ذكر طالوت وجالوت وانهزام الفئة الكثيرة أمام الفئة القليلة

 ۲۳۲-۲۳۱
 خلق المسلم في معاملة المطلقة وولاية التزويج ( ۲/ ت )

 ۲۳۳
 من أحكام الرضاع والنفقة على الأولاد
 ۲۳۳

 عدة المتوفى عنها زوجها وخطبتها تعريضاً
 ۲۳۵-۲۳٤

٢٣٧-٢٣٦ حقوق المطلقة قبل الدخول

ا والله الرسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَّن كُلِّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُكُسِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وُلَا شَفَعَةٌ وَٱلْحَلْفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ، حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِرِ لِ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ٥ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا أَوْلِيآ وُهُمُ ٱلطَّلْخُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَكُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَ إِبْرَهِ عِمَ فِي رَبِهِ ۚ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّي ٱلَّذِى حَآجَ إِبْرَهِ عِمَ فِي رَبِهِ ۚ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّي ٱلَّذِى حَآجَ إِبْرَهِ عِمْ فِي رَبِهِ ۚ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عِمْ رَبِّي ٱلَّذِى عَلَيْهِ عِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ ۞ أَوْكَالَّذِى مَكَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي، هَلذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاثَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ. قَالَ كُمْ لِبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتُهَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكَةُ لِنتَاسِ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَأُ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ 🏟 وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَيَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ۞ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُسْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلاَ أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ۞ قَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيتُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبِنَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ,كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ,وَا بِلُ فَتَرَكَهُ, صَلَداً اللهَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيءٍ مِّمَاكَ سَبُواْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّولَهُمُ ٱبْتِعَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُ فَطَلُّ ۗ وَاللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيوَدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلَهُ، فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُيِّيَةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحَرَقَتَّ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ حِضُواْ فِيدُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدٌ ۞ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءَ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ عُمَةً مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَ إِلَّا مِن نُكَذُر فَإِنْ ٱللَّهَ يَعْدَكُمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَادٍ ۞ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَإ تُخفُوهَاوَتُوْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لَّكُمَّ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣٠٠ ُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْجَكَاهِلُ أُغْنِيآءً مِنَ ٱلتَّعَفَّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَآ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَكْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهِ يًّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ

( ۲ / ت تواب الإنفاق في سبيل الله وآدابه **二/Y)** الإنفاق لمرضاة الله والتحذير من الرياء (1/1) **ご/Y**) الأمر بالإنفاق من الطيب لا الخبيث **Y7** (ゴ/Y) ( ۱/ب تخويف الشيطان من الفقر 774-Y7A ( i/r )

الكرسي منع الإكراه على الدين أثر ولاية الله وولاية الشيطان

YOY

700

(1/1)( ゴ /ヤ )

صدقة السر وصدقة العلن <u> ۲۷۲-۲۷۲</u> ثواب الإنفاق ومستحقو الصدقات

٤

(1/0)

٢٦٠-٢٥٨ قصة النمروذ مع إبراهيم وبيان قدرة الله في إحياء الموتى

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ،مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ-فَأَننَهَىٰ فَلَهُ,مَاسَلَفَ وَأَمْـرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۖ ۞ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّكَفَّارٍ أَثِيمِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلَاحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَاخُوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَّاْ إِن كُنتُم تُقَوِمنِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لِّكُنْ مِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِ مُُسَمَّى فَٱحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بّينَكُمْ كَابِبُ بِٱلْعَكْدَلِّ وَلَايَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُب كَمَاعَلُمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكَ تُبُ وَلْيُمْ لِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ، وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ مِبِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوٓاْ ٱن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ - ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوآً إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِنرةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُجُنَاحُ أَلَّا تَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُ مُ وَلَا يُضَارَّكَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ، فَسُوقُ إِكُمْ وَأَتَ قُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِلِيمٌ ٥ ﴾ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَتُهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱقْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّةُ، وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَارَةُ وَمَن يَحْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ء وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَثِبٍ كَيْهِ - وَرُسُلِهِ - لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفَرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْ نَآ إِن نَسِينَآ أَوُ أَخْطَأُنَا رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّمِلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ۗ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ أَنتَ مَوْلَسْنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ

بسمِ اللهِ الزَّكُمْ فِي الرَّكِيدِ مِ الَّهَ ١ اللَّهُ كُلَّ إِلَهُ إِلَّاهُ وَأَلْحَى ٱلْقَيْوَمُ ١ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ 🏚 مِن قَبْلُهُدَى لِلنَّاسِّ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِهِيُّ ذُوٱننِقَامٍ ۞ إِنَّاللَّهَ لَا يَخْفَىٰعَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّىمَآءِ ۞ هُوَٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَمِنْهُ ءَايَتُ مُّعَكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئَابِ وَأُخَرُمُ تَشَيِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَيَكَبَعُونَ مَا مَشَابَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْ نَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ \* وَمَا يَعْدَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّاللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلٌّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ فَ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلٌّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ فِي الرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلٌّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَعْدَلُهُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ فِي الرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلٌّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلٌّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِلَّا أُولُواْ اللَّهُ مَا يَعْدَلُوا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْدُلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا عِلْهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ لَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْلُ مِنْ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللّ لَا يُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَاوَهَبْ لَنَامِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَسَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدُ إِنْ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَسَادَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا ٱقَلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئَاً وَأَوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ۞ كَذَأْبِ ءَالِ فِي عَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِيْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِتَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْمَانُو وَٱلْفَا يُوَيِدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَامُ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَعِـنْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَدِ ۞ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ وَٱلْبَذِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْحَيْلِٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِ وَٱلْحَرْثُ ذَالِكَ مَتَكِعُ ٱلْحَيَاقِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ۞ ♦ قُلْ ٱقُنِيَتُ كُر بِخَيْرِمِن ذَالِكُ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَرَبِهِ مْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَّكُرَةٌ وَرِضُوَ َّ مِّنَ آللَهُ وَٱللَّهُ بَصِيدًا إِلْعِسْجَادِ

ا - ٦ | إثبات وحدانية الله تعالى وإنزال الكتاب ٣٨١-٢٧٥ تحريم الربا وأضراره على الفرد والمجتمع (7)

( \psi/\nabla ) آل عمران ٧-٧ المحكم والمتشابه في القرآن (7) ٢٨٣-٢٨٢ توثيق الدين المؤجل بالكتابة أو الشهادة أو الرهن ٢٨٤ إحاطة علم الله بكل شيء

 $(\cdot, \cdot)$ 

١٣-١٠ خسران الكافرين وعاقبة المغرورين في الدنيا ( ٧/١ ) ( ٧/ث )

الله الشهوات في الدنيا، والأخرة خير وأبقى ( ١/أ ) المُحَرِّكُمُ عَقِيدة المُؤْمِنِينِ وتكليفِ اللهِ تعالى عباده بِما يطيقون ( ٧/ث ) عقيدة المؤمِنينِ وتكليفِ اللهِ تعالى عباده بِما يطيقون ( ٧/ث )

巡回經

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِ رَلَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ۞ الصَّكبِرِينَ وَالصَّكدِقِينَ وَٱلْصَّنَعِينَ وَٱلْصَنَعِينَ وَٱلْصَنَعِينَ وَالْصَّنَعِينَ وَٱلْصَنَعِينَ وَٱلْصَنَعِينَ وَٱلْصَنَعِينَ وَالْصَنَعِينَ وَٱلْصَنَعِينَ وَٱلْصَنَعِينَ وَالْصَنَعِينَ وَالْصَنَعِينَ وَٱلْصَنَعِينَ وَٱلْصَنَعِينَ وَالْصَنَعِينَ وَالْصَنَعَ وَالْمَنْتَا وَالْصَنْوِقِينَ وَالْوَالْمَالِينَ وَالْصَالَةُ وَالْوَالْمَالِينَ وَالْصَالَةَ وَالْمَالَقِينَ وَالْمَلْمِ لَا إِلَيْنَا وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ لَا الْمَلْمِينَ وَالْمَلْمَ لَالْمَالَةُ الْمَالِمَ لَلْمَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْف بِٱلْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتَ كُذُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكَنْهُ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْ يَا بَيْنَهُمٌ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنِّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِيِّينَ ءَأَسْلَمُتُ مَا فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ آهْتَكُ وَأُوَّا فَإِنَّ مَاعَلَيْك ٱلْبَكَةُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأَمُّرُونَ بِعَالَقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ٱلِيهٍ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِدَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ۞ ٱلرَّتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَلَّى فَرِيقُ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ فَالْكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّالُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ تُوْوَغَرُّمْ فِ دِينِهِ مِ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَكُمُ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدِ وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُحِزُّ مَن تَشَاء وَتُحِرِلُ مَن تَشَاء وَيُعِرِ لَكُ الْحَيْر اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيُّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أُولِيكَة مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ٥ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتَبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ صَدُورِكُمْ أَوْتَبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ صَدُورِكُمْ أَوْتَبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ صَدُورِكُمْ أَوْتَبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ صَدُورِكُمْ أَوْتِبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُهُ مَا فِي السَّمَونَ فِي وَمَا فِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ فَي مُدُولِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوْدُ لُوَأَنَّ بَيْنَهَ اوَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَءُ وفَي بِٱلْعِبَادِ ٥ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللّهُ فَأْتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرُ ذُنُوبَكُرُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبٌ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَـ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْزَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ ذُرِّيَّةً أَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَلُ مِنِّ ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢٠ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا ٱلْنَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَىٰ مِكْرَبِمَا وَضَعَتْ وَلِيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتِهَا مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ۞ فَنُقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكِّرِيّاً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَارِزُقَا قَالَ يَكُمْ يُمُ أَنَّ لَكِ هَنداً قَالَتْهُومِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ هُنَالِكَ دَعَازَكَ مِنَارَبُّهُ فَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَلَةِ ۞ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ وَهُوَقَآ إِمَّ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدُا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي عُلَكُم وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِي ٓءَايَةً قَالَءَايتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ إِلَّارَمْزَا وَأَذْكُر زَبَّكَ كَثِيرًا وَسَكِبْحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ تُكَوِّيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ اللَّ يَكُمَّرْيَهُ ٱقْنُبِي لِرَيِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ وَكَهُلًا وَمِنَ ٱلصَّنلِحِينَ ۞ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْني بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ۞ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىنةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ أَنِي قَدْحِثْ تُكُم بِنَايَةٍ مِّن زَبِّكُمْ أَنِيٓ أَخْلُقُ لَكُم مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذْ نِٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْونَ وَمَاتَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىً مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْت وَجِتْ تُكُربِ اَيَةٍ مِن رَبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ۞ ♦ فَلَمَّا آَحَسَ عِيسَا ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْ

(ゴ/マ) ٣٦-٣٦] محبة الله تعالى باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ( i/o ) اصطفاء الله للأنبياء ، وقصة نذر امرأة عمران ما في

بطنها لخدمة بيت الله تعالى دعاء زكريا وطلبه الذرية الطيبة وإنجاب يحيي [1-73] قصة مريم وولادة عيسى عليه السلام بقدرة الله تعالى ( ١/٥ ) (1/0)٥٢ - ٥٨ مكر اليهود بعيسى عليه السلام

(i/Y)

(i/i)

(٦)

(ゴ/٣) ( ۷/ج )

کل شيء بيد الله وهو على کل شيء قدير النهى عن موالاة الكفار والتخويف من الأخرة

محبة الشهوات في الدنيا، والآخرة خير وأبقى

الشهادة على وحدانية الله وأن الدين المقبول عند الله الإسلام (١/١) جزاء قتل الأنبياء 77-71 إعراض أهل الكتاب عن حكم الله 77-77

رَبَّنَاءَامَنَابِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَىٰۤ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰٓ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ صَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَىّٰ مَرْجِعُكُ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَا بَاشَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِقِن نَّاصِرِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظّلِمِينَ ۞ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيكَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كَمَثَلِءَادَمُّ خَلَقَ كُومِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن دَّيِك فَلاتكُن مِن ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنَ حَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَيْسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ زَبَّتِهِ لَ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَيْدِيِينَ إِنَّ هَلْذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِالْمُفْسِدِينَ ۞ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآع بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوٓ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَانُشْرِكَ بِهِ - شَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَا بَامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلاَتَعْ قِلُونَ ﴿ هَاۤ أَنْتُمْ هَآ وُلاَةٍ مَا أَنْتُمْ هَآ وُلاَةٍ مِنْ اللَّهُ مِنَا أَفَلا لَعْ قِلُونَ ﴿ هَا أَنْتُمْ هَآ وُلاَةٍ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُونَ لَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرَاللَّةُ اللَّائِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ حَنجَتُمٌ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمٌ فَكِمَ تُحَاجُونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ-عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعُلَمُونَ ۞ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانصَرَانِيًّا وَلَنكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّايِفَةٌ مِّنْ أَهْ لِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُونَكُو وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُوبَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَت ظَآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِءَ امِنُواْ بِٱلَّذِى أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا عَاخِرَهُ, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُؤْمِنُوٓا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَكُمُ مِّثُلُ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْيُحَاجُوُكُو عِندَرَتِكُمُ قُلُ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاكُمُ وَاللَّهُ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُوَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما ۗ ذَاكِ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْيِّتِينَ سَكِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْهِ كَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمْ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ ٱلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَسَرِ ٱن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَسَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّ وَمِاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَكَ وَبِمَا كُنتُمْ تَذَرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ لَلْكَتِيكَةَ وَالنَّبِيِّ نَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ثَنقَ ٱلنَّبِيِّ نَكَ لَمَا ءَاتَيْتُ كُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ نَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, قَالَ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُواْ أَقْرَرْنَاْ قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَامَعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ هُوَفَنَ تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ ٥ أَفَعَكُرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرَهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥ قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِنْرَهِيمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَىمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ الْبِيِّنَكُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞ أُولَيَهُ كَجَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنَا بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَإِيمَنِهِم ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلطَّهَا آلُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلَ وُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ ﴿ أَوْلَيْنِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ۞

٥٢ - ٥٦ مكر اليهود بعيسى عليه السلام

<u>11−09</u> المباهلة والرد على من زعم ألوهية عيسى ١٥٠-٦٥ الرد على أهل الكتاب في دعواهم أنهم على دين إبراهيم الطَّيْعُلِيِّ ( ٧/ج )

محاولة أهل الكتاب إضلال المسلمين ٧٧-٧٥ الوفاء بالعهد عند أهل الكتاب وأداء الأمانة

٧٨ - ٨٠ أكاذيب اليهود وافتراء أهل الكتاب على الأنبياء

(ァ/٧)

(1/0)

(ه/ب)

٨٥-٨١ أخذ العهد على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي علي ويجميع الأنبياء وقبول الإسلام

٦١-٨٦ أنواع الكفار وقبول التوبة الصادقة

( ہ/ب)

( ۲/۲ )

(1/0)

( ٧/ث )

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَقَّى تُنفِقُواْ مِمَا يُعِبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِيعَلِيمُ ۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ جِلَّا لِبَنِي إِسْرَءِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَئَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَئَةِ فَاتُلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ۞ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ هِ فِيدِ ءَايَكُ أَبِيَّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ,كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِحِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ 🗬 قُلْيَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَاتَعْ مَلُونَ ۞ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهِكَ آءً وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن تُطِيعُواْ فَرِبِقَامِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ يُرُدُّوكُم بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ لَيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ﴿ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِفَأَ نَقَذَكُم مِّنْهَا كَذَاكِكَ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُرْ نَهْ تَدُونَ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّا رِفَأَ نَقَذَكُم مِّنْهَا كَذَاكِكَ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُرْ نَهْ تَدُونَ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّا رِفَأَ نَقَذَكُم مِّنْهَا كَذَاكِكَ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُرْ نَهْ تَدُونَ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّا رِفَأَ نَقَذَكُم مِّنْهَا كَذَاكِكَ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُونَ فَهُ اللَّهُ وَلَا كُن مِن كُمْ أَمَّةُ أَمَّةُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْتُهِ عَلَى اللَّهُ ال إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْمَيْنَكُ وَأُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ لِهُمْ أَكُفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمِّ فِهَا خَلِدُونَ ۞ تِلْكَءَاينَ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْ كَعَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُوْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكُ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَّثُمَ لَا يُنصَرُونَ شَصْرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَخُبرِ بَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ لَيُسُواْ سَوَآءٌ ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَكُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِءَانَاءَ ٱلْيَلِوَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرِوَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَتَهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفَّوُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْمُتَّقِينَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَكُ هُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَكِيك أَصْحَكُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ هَا مَنْ لَمُا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَاكَمَثُلِ رِبِح فِهَاصِرُ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَحِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَايَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبِغَضَآءُ مِنْ أَفُوٰ ِهِهِمْ وَمَاتُخُ فِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّت ظَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَاوَاللَّهُ وَلِيْهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِوَاَنتُمْ أَذِلَّهُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ اِلْمُوْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمُ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَكْفِ مِّنَ ٱلْمَلَكِيكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَكَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْدِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ الَنفِ مِنَ ٱلْمَلَتَيِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَيِنَ قُلُوبُكُم بِهِٓءوَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ لِيَقَطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكِيتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَايِبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآةُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآةُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَأْكُوا ٱلرِّبُوّا أَضْعَنَفًا مُضَنَعَفَةً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُغَلِحُونَ ٥ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ٥ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّحُمْ تُرْحَمُونَ

النفقة المبرورة وجزاء صاحبها افتراءات اليهود في تحريم بعض الأطعمة فضل البيت الحرام وفريضة الحج إصرار أهل الكتاب على الكفر وصدهم عن سبيل الله 1.4-1.

سبب خيرية الأمة الإسلامية وبيان حال أهل الكتاب (1/4) ضياء أعمال الكافرين يوم القيامة 111/-117

التحدير من الثقة بالكفارو إطلاعهم على أسرار المؤمنين (  $\sqrt{\hat{c}}$ ( ہ/ت ) دروس وعظات في بدر وأحد

(۲/ت)

نصائح للمؤمنين تدخلهم الجنة وتنجيهم من النار

14.-114 14-14.

( 1/4 ) (۲/ت)

( ۱/ک)

توجيهات ونصائح للمؤمنين للاعتصام بالقرآن والإسلام ١٠٩-١٠٤ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتحذير من التفرق

(ゴ/۲)

وَسَادِعُوۤ اٰ إِلَى مَعْ فِرَةٍ مِن دَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلمُتَّقِينَ ٥ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَآءِ وَٱلصَّاطِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَكُواْ فَنحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُخَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ۞ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ هَذَابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم ثُوِّ مِنِينَ ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءٌ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اَمْرَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّنبِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ۞ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقَتِ لَ ٱنقَلَتْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئُ أَوَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ١٠ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّوَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنيَا لُوُّ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَأْيِن مِن نَبِيِ قَاتَلَ مَعَهُ، رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّبِرِينَ ١٤ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِينِ ﴿ فَالنَّهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ لَلْحُسِنِينَ ﴿ وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَكُبِّنَ أَنْكُ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَلْحُسِنِينَ ﴾ وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثُبِّتُ أَقَدُ امْنَا وَأَنسُهُ يُحِبُّ لَلْحُسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِنَا فَي أَنسُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِرِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ بَالِٱللَّهُ مَوْلَلْكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ۞ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا آشُرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلْطَكَنَا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئُسَ مَثُوى ٱلظَّللِمِينَ ﴿ وَلَقَلُدُ صَكَدَةُ مُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَذَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْك اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لَوُرَكَ عَلَىٓ أَحَدِواً لرَّسُولُ. يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَامَاۤ أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرَ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآيِفَ تُم مِّن أَبِفَ قُ قَدْ أَهَمَّ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ بِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُ نَأْقُلُ لَوْكُنتُمْ فِ بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِمِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَ لِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَاضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُوا غُزَّى لَوْكَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قَتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قَلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحِيِّ وَكُيتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوْمُتُكُمْ لَمَعْ فِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ۞ وَكَبِن مُتُم أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ ١٠ فَي فِهِ مَارَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم مَ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّواْمِنْ حَوْلِكٌ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِيَا إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ أَوْعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا كَانَ لِنِي أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظُلُّمُونَ ٥ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَنَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثَسَ لَلْصِيرُ ۞ هُمْ دَرَجَنتُ عِندَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُوِّمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ ، وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ أُوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذَا قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيسٌ ۖ

التفسير

'١٣٦-١٣٠ نصائح للمؤمنين تدخلهم الجنة وتنجيهم من النار

الكاء الكافرين وبيان أن العاقبة للمتقين وفضل الجهاد الجهاد الماً-١٤٨ عتاب لبعض من شهد غزوة أحد من الصحابة وحضهم

(1/0) 178-109 على الثبات وتذكيرهم بأن الموت بإذن الله 101-169 التحذير من طاعة الكافرين

من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه (۲/ب) ذكر بعض العبر من غزوة أحد وبعض قبائح المنافقين ( ہ/ت )

تحذير المؤمنين من التشبه بالمنافقين وترغيبهم بالجهاد

( ۲/ث)

أسباب مصيبة المسلمين في أحد

( i/r )

(~/Y)

(۲/ث)

100-104

104-107

وَمَا أَصَكِبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَا فَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُا قَايَلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوِادْ فَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَ الْآ لَاتَبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ عِايَكْتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ فَادْرَءُ واعَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا كُلَّ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وكِيسَّتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ٠ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَأَتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ ﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ٥ فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمَّهُمْ شُوَّةٌ وَٱتَّـبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ، فَلَا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنْهُم مُّوَّمِنِينَ ٥ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُـرُواْ ٱللَّهَ شَيْءًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمْ إِنَّمَانُمْ لِي لَمُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَإِشْمَا وَلَمُمْ عَذَابٌ ثُمُهِينٌ ۞ مَّا كَانَ اللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ ٱنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيكُلِّعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ ء مَن يَشَاآَّ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ ٱجْرُعَظِيدٌ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - هُوَخَيْرًا لَهُ مُ مَلِ هُوَشَرٌ لَهُمُ مُسَعُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةُ وَلِلَّهِ مِيزَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ لَّقَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّاللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَغْنِياَهُ سَنَكُتُ مُاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيَّدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّلَامِ لِلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْمَا ٱلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ قُلُ قَدْجَاءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَإِم قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ فَإِن كَذَبُوكَ فَقَدْكُذِّبَ رُسُلُّ مِن قَبَلِكَ جَاءُو بِالْبَيِنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۞ كُلُّ نَفْسٍ وَالِفَالْأَلْوَتِ وَإِلَّنَا تُؤْفِّكُ أَخُورَكُمْ يَوْءَالْفِي كُنَّةَ فَعَن لُكُنْ عَنِ ٱلكَارِوَ أَدْخِلُ ٱلْجُكَةُ مَنْدُفَازُ وَمَا ٱلْجُولُةُ ٱلدُّبُكُ ٓ إِلْاَسْكُمْ ٱلنُكُورِ ﴿ فَ لَكُبُلُولَ ﴾ وَٱلْمُلِكُمُ وَالْفُلِيكُمُ وَاللَّهُ وَلِيلُولُكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لِمُؤْلِقًا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا لِللَّهُ وَلِيلًا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا لِللَّهُ وَلِيلًا لِللَّهُ وَلِيلًا لِلَّهُ وَلِيلًا لِلللَّهُ وَلِيلًا لِمُؤْلِقًا لِللَّهُ وَلِيلًا لللَّهُ وَلَا لِمُؤْلِقًا لِنَالِكُ وَلِيلًا لِللَّهُ وَلِيلًا لِيلُولُ لِيلِّلِيلُكُمُ وَاللَّهُ وَلِيلًا لِلللَّهُ وَلِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِيلًا لِلللَّهُ وَلِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ وَلِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ وَلِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللللللِّلْمُ لِللللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِلللللللِّلْمُلْلِيلُولِيلِيلِنَاللَّهُ وَلِلللللَّهُ لِلللللللِّلِيلِيلِيلِيلُولِيلُولِيلِللللللللَّهُ لِلللللِّلِيلِيلُولِيلُولِيلِيلِيلِيلُولِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللللِّ ىنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَاءُ مِن قَالِطَاءٍ وَمِوَّ الَّذِيكَ النَّرِيِّ النَّكَ كَذَيْرًا وَلِن كَا يُؤْوَلُونَكُ أَوْلُولُولِ ۖ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُونَهُ ، فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْبِهِ ، ثَمَّنَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَايَشْتَرُونَ 🖨 لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ 🕲 وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدَرُّ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَكِفِٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِكَ لِإِنْ وَلَى ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلَا ابْطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ رَّبَّنَا إِنَّنَاسَمِعْنَا مُنَادِيا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفَرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۞ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَاوَعَدَتَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا ثَخُرْنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُثُواَبًا مِّنْ عِندِٱللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ، حُسْنُ ٱلثَّوابِ 🍘 لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ مَتَكُمُّ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ ۞ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِاللَّهِ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ۞ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِحَتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشَّتُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أَوْلَيْإِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ

( ب/٤) الموت مصير كل نفس والدنيا دار ابتلاء (ہ/ب)

١٨٩-١٨٧ أخذ العهد على أهل الكتاب بالبيان للناس ونبذهم له <u>١٩٥-١٩٠</u> فضل التفكر في خلق السموات والأرض وأثر ذلك وجزاؤه (٢/ ت)

١٩٧-١٩٦ الكفار وجزاؤهم

(1/T)

تسلية للرسول إلى بعد أحد وتهديد للكافرين

179-179 منزلة الشهداء في سبيل الله تعالى 174-177

(1/4) (1/ご)

١٩٠٠ الأتقياء ومؤمنو أهل الكتاب وجزاء كل منهم

( ۷/ج )

( つ/0 )

( コ/۲)

عاقبة البخل وذكر بعض قبائح اليهود

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكَمَٰ لِي الرَّكِيا لِي الرَّكِيا لِي هِ

نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَارِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِءَوَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمٌ رَقِيبًا ۞ وَءَاتُواْ ٱلْمَاكُمُ أَمُولَكُمُ ۖ وَلَا تَتَبَدُّ لُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ إِنَّ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمَ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَكَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّاتَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَنِ إِنَّ خِلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَكًا مَرِيَكًا ۞ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُرُ قِينَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِبِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ وَقُولُواْ لَمَعُ وَقَالُامَّعُ وَقُالُواْ الْيَنْكُواْ ٱلْيَنْكَى حَتَى إِذَابِلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْءَانَسَتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمُّ وَلَاتَأْكُلُوهَآ إِسْرَافَاوَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيَّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْهُ وَفَا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَہْمِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْمٍمْ وَكُفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوبَ مِمَّاقَلٌ مِنْهُ أَوْكُثُرْ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبِي وَالْمِنْكِ وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۞ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلُاسَدِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوَلَ ٱلْيَتَنَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارّاً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُ مِّللَّا كُرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنْسَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُمَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَلَهُ،وَلَدُّ فَإِن كَن لَهُ،وَلَدُّوَوَلِثَهُ،وَلَدُّوَوَلِثَهُءَٱبُواهُ فَلِأُمِّهِٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِنْ مَعِيْ السُّكُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِمَا أَوْدَيْنِ عَابَا وُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُ لَأَوْجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ ۚ وَلَهُ كِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُ فَاللَّهُ مَن مِمَّا تَرَكَتُمُ مِّنَابَعَدِ وَصِيَةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِامْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِمِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْ ثَرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا يُحِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَاّدٍ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ ٣ تِـلْكَ حُـدُودُاللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّت تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيــُمُ ۞ وَمَن يَعْصِٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّحُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابُ شُهِينُ ۞ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُنَّ سَكِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَاوَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَنَبِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبْتُ ٱلْثَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَا يَحِيلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا وَلَاتَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَا تَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْتًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَقِيج مَّكَانَ زَقِيج وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ، بُهْ تَنَاوَ إِثْمَا مُبِينًا 🍙 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَىٰ بِعَضُ كُمَّ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ۞ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَا بِكَآ وُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدْ سَكَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةُ وَمَقْتَا وَسَآءَ سَبِيلًا ۞ حُرِّمَتْ عَلَيْتُ مُ أُمَّهَ لَكُمُ وَبَنَا ثُكُمُ وَأَخَوَ ثُكُمُ وَعَمَّنَكُمْ وَخَلَاثُكُمْ وَبِنَاثُ ٱلْأَخْ وَبِنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيَبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مبِهِ سَ فَكَاجُنَاحَ عَلَيْكُ كُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيُّنِ ٱلْأَخْتَ يَنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيـمًا 🖚

(٢/ ت) [١٧ - ١٨] شروط التوبة (۱/ب) الأمر بتقوى الله ووحدة الاصل الإنساني ورابطة الأسرة

( ٦ ) ٢٢- ٢٢ المحارم من النساء

٧-١٤ من أحكام المواريث وحقوق المحتاجين والأيتام والقرابة غير الوارثين 17-10 عقوية الزنافية أول التشريع

( )

<sup>]</sup> التوصية باليتامي والمحافظة على أموالهم مع بيان حكم تعدد الزوجات (٦) [٦-١٦] الوصية بالنساء والتحذير من الاعتداء (٦) على حقوقهم

 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَا مَامَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ كَنْبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ لَكُمْ مَّاوَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوَّلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَكُمُ مِن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِأَلْمَعُهُ فِ مُعْصَلَتٍ غَيْرَ مُسَافِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ٥ يُرِيدُ اللَّهُ لِيكِ بَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَ الَّذِينَ مِن قَبْ لِكُمْ وَيَثُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ شُنَ الَّذِينَ مِن قَبْ لِكُمْ وَيَثُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْ للْ عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم وِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمٌّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوا نُساوَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ فَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدُّخِلْكُم مُّذَخَلًا كَرِيمًا ۞ وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَافَضَ لَ ٱللَّهُ بِهِ عِنْ كُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنَسَبُنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلَّهِ عِلِيَّا اللَّهَ عَلَيْكَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُا اللَّهُ عَلَيْكُا اللَّهُ عَلَيْكُا اللَّهُ عَلَيْكُا اللَّهُ عَلَيْكُا اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللّه عَلَي اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّه عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّه عَلَيْكُم اللّه عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّه عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُو مَوَالِيَ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِوَٱلْأَقُرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَ هُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ٥ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ - وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ٓ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَايُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ ۞ وَاعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا ثُمَّرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَادِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَ اللَّا فَخُورًا ٥ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَحْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِةٍ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِ عَذَابًا ثُهِ ينَا ٥ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَابِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَي بِنَا هَا وَكَا يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَي بِنَا هَا وَكَا يَا اللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَي بِنَا هَا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ إِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاحِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاجِتْ نَامِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِثْ نَابِكَ عَلَى هَنَ وُلآءِ شَهِيدًا ۞ يَوْمَيِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا ٥ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُمُ مَّ فَيَ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّن ٱلْغَابِطِ أَوْلَكُمْ شَمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَئِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَضَعُ وَٱنظُرْبَا لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ امِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّ هَاعَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَكَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ لِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِأَلَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ لِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِأَلَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرَكَيْفَ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ عِإِثْمًا ثُمِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَكَوُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَإِ

و الله وفضله على عباده وتحذيره لمن عصاه الله عصاه ( 7 ) (۵/ب) ٢ ) [11-11] من قبائح اليهود وضلالاتهم

( ゴ/٣ )

( ۳/ت ) ( ゴ/ヤ ) (٢/ت) [٧] أمر أهل الكتاب بالإيمان بالقرآن وتهديدهم باللعنة

🎹 النهي عن التمني والحث على العمل والرضا بما قسم الله تعالى(٢/ﺕ) [ ٨٠] ما يغفره الله تعالى وما لا يغفره (٦) 19-00 من قبائح أهل الكتاب وتهديد الله لهم

\_\_\_\_\_ شروط الزواج بالأمة وعقوبتها إذا وقعت بالفاحشة 77 - 77 توبة الله على عباده ٢٠--٢٩ حرمة الأموال والأنفس وعقوبة العدوان عليهما \_\_\_\_ اجتناب الكبائر والصغائر من الذنوب

حرمة الزواج بالمتزوجات وحق الزوجة بالمهر

٣٥-٣٤] معنى قوامة الرجال على النساء وطرق تسوية النزاع بينهما

أُولَكَيِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ, نَصِيرًا ۞ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ۞ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِهِ ءوَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَازًّا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُو قُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدْ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِهِمَ ٓ أَبُدَا لَكُمْ فِهِمَ ٓ أَزُواجٌ مُّطَهَّرَهُ ۗ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَاحَكُمْ تُعربَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّ إِنَّا لَلَّهَ كَانَسِمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرُ فَإِن نَنزَعْنُمُ فِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى للَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنكُنْمُ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱخْسَنُ تَأْوِيلًا ٥ ٱلمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّعْوُتِ وَقَدْ أُمِرُوٓ أَ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى السَّاعُونِ وَقَدْ أُمِرُوٓ أَ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى السَّاعُ وَمَا أَنْ يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى السَّاعُ وَمَا أَنْ يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى السَّاعُ وَمَا أَنْ يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى السَّاعُ وَمِن اللَّهُ عَلَى السَّاعُ وَمَا أَنْ يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى السَّاعُ وَمِن اللَّهُ عَلَى السَّاعُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّاعُ وَاللَّهُ عَلَى السَّاعُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّلَّا فَي اللَّهُ عَلَى إِلَيْكُ اللَّكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكِفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلّآ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ۞ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُ مُ فِيت أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۞ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطُكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُواً أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَبَيْنَهُمْ أَثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا 🥨 وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنهُمٌّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَايُوعَظُونَ بِهِ عَلَا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنهُمٌّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَايُوعَظُونَ بِهِ عَلَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَّدُنَّا أَجُرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أُوْلَيَهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُوْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتَكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمُ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ٥ وَلَبِنْ أَصَلَبَكُمْ فَضُلُ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ, مَوَدَّةٌ يُلَيَّ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزَاعَظِيمًا ۞ ♦ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْرِتِيهِ أَجُرَّاعَظِيمًا ٥ وَمَالَكُولَانُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ ٱخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّذُنكَ وَلِتَّا وَأَجْعَل لَنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهُ اللَّهَيْطُانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيَطَانِكَانَ ضَعِيفًا ۞ ٱلْوَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰ ۚ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُكُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ٢ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيَّتَةٍ فِين نَفْسِكَ وَأَرْسَلَنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ٥ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلُنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ كَثِيرًا ۞ وَإِذَاجَاءَ هُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْحَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَجِطُونَهُۥ مِنْهُمَّ وَلَوْلَافَضَّلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ، لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ فَقَائِلٌ فِي سَبِيلَ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ ٥ مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ, نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّتُنَا وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

أحوال الناس حين فرضية القتال  $\sqrt{r}$ ( ۲/ث) <u>89 00</u> من قبائح أهل الكتاب وتهديد الله لهم ( ッ/٧ ) ( ٢/٣) ٨٠- ٨٦ طاعة الرسول طاعة لله والأمر بتدبر القرآن ٥٦-٥٦ عقاب الكافرين وثواب المؤمنين ٠

٨٥-٥٨ الأمر بأداء الأمانات والحقوق والحكم بالعدل وإطاعة الله والرسول وأولى الأمر ( ٢/ ت) [٨٣] الاعتماد على مصدر صحيح عند إذاعة الاخبار

( ۲/ث ) ٧٠-٦٠ مزاعم المنافقين ومواقفهم والترغيب في طاعة الله ورسوله ( 1/٣ ) [ ٨٤] التحريض على الجهاد

( ٢/ث ) [٨٥-٨٦] حكم الشفاعة في الخير والشر والامر برد التحية ( ٢/ت )

٧١-٧١ قواعد القتال في الإسلام

ग्रस्या हत्ये अस्ति ।

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ٥٠ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْ فِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا 🚳 وَدُّواْ لَوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُّمُوهُمُّ وَلانَتَخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلانصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْجَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُرُ فَلَقَانْلُوكُمْ فَإِن ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَٱلْقَوَاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَاللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوٓ اْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَامُينَا ٥ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى آهَ لِهِ عِ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوّا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَمُوِّمِ ثُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَاكِمِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُرَقَبَةٍ مُّؤْمِنَا يُو مَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 🐠 وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ, جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ، وَأَعَذَ لَهُ, عَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْإِذَاضَرَبَتُمَّ فِسِبِيلِٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَانَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىۤ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُوَّمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَنِيرُةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبُلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبِيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ لَّايَسْتَوِىٱلْقَاعِدُونَ مِنَٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأْوُلِٱلضَّرَرِوَٱلْجُهِدُونَ فِيسَبِيلِٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍمٌّ فَضَّلَٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ عَلَىٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى ۗ وَفَضَّالَاللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَكَيْمِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُنكُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ ٱللّهِ وَاسِعَةَ فَلْهَاجِرُواْ فِيهَاْ فَأَوْلَيْكَ مَأُولُهُمْ جَهَنَمْ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُولَتِ كَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا ﴿ ٠ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمٌ يُذُرِكُهُ ٱلْمُو قَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِذَا ضَرَبُنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْلُمُ أَن يَقْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ كَانُواْ لَكُمُ عَدُوًّا مَّبِينَا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَىٰ لَيْكُونُواْمِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَكَ لَوْيُصَكُواْ فَلَيْصَلُواْ مَعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمَّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَأَسْلِحَتُهُمَّ وَأَسْلِحَتُهُمَّ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَأَسْلِحُتُهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَأَسْلِكُ وَلَيْلُونَا لَهُ عَلَيْكُمُ وَلَعْلَالُونَا لَهُ وَلَيْلُولُونَا لَوْتُعْلَقُونَا لَوْتُعْلَقُونُ اللَّهُ وَلَيْلُولُونَا لَوْتُعْلَقُونُ وَاللَّهُ وَلَيْلُولُونَا لَهُ وَلَيْلُولُونَا لَوْتُعْلَقُولُونَا لَوْتُعُلُونُ وَلَيْلُولُونَا لَوْتُعْلَقُولُونَا لَوْتُعْلَقُونُ وَلَيْلِمُ لَلْمُ وَلَيْلُولُونَا لَلْمُ لَعُلُولُونَا لَوْتُعْلَقُولُوا لَوْتُعْلِقُونُ اللَّهُ لَا لَهُ عَلَيْلُولُونُ لَلْلِهُ لَوْلُولُونُ لَيْلُولُونُ وَلَيْلُولُونَا لَسُلِحَتُهُمْ وَاللَّالَةِ مِنْ لَوْلُولُونُ وَلَعُلُونَا لَوْلُولُونَا لَكُولُونَا لَولَا لَوْلَالْلُونُ لَلْلِكُونَا لَا لَهُ لَلْمُ لَلْلِكُمْ لَلْ لَلْلِكُمْ لَلْلِكُلُونُ لَلْلِكُلُولُونَا لَلْلِكُونَا لَواللَّالِمُ لَلْلِكُمْ لَلْلْلْلُولُ لللللَّهُ لَلْلِكُمْ لَلْلِكُلُولُ لَلْلْلْلْلِكُ لَلْلْلْلِلْلْلِكُ للللللْلِكِلْلُولُونَا لَلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلْلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْل عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْحَتُمْ إِن كَانَ بِكُمَّ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُواْحِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًامُهِينًا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَا وَفَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَبُّحُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِئنَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آرَىٰكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِـ وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهُ ۚ إِلَّاكَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تُجْكِدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۞ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ۞ هَنَأَنتُمْ هَنَوُ لَآءِ جَادَ لْتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافَ مَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. ثُمَّ يَسَتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ, عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦبَرِيَّنَا فَقَدِا حَتَمَلَ بُهُ تَنَا وَإِثْمَامُبِينَا ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الْهَابَكَ ظَا بَفَ قُرِّمْ مُنَاهُ مِّ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

۸۷ يوم القيامة حق لاريب فيه (۳/ب) (9-9 فضل المجاهدين والتحذير من القعود عن الجهاد (۲/ث) (۸۷–9۱ فضل المجاهدين والتحذير من القعود عن الجهاد (۲/ث) (۱/ب) فضل الهجرة في سبيل الله وعذر المستضعفين (۱/ب) (۱/ب)

(i/o)

( ٢/ ث ) الحت على الصال وانتظار الأجر من الله (٢/ث) (١٠٥ الأمر بالعدل المطلق وإقامة الحق في الحكم ٩٣-٩٢ حكم القتل الخطأ والقتل العمد التثبت في الأحكام وجوب التثبت في الأحكام



 لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُولُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوَّ لِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ۞ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ ء مَا تَوَكَّى وَنُصُلِهِ ء جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١ الله الكَنْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَقَدْضَّلُ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّآ إِنكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا ۞ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَلَأَضِلَّنَهُمْ وَلَأَمَنِينَهُمْ وَلْأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَاكُمُ نَبُّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِٱلشَّيْطِنَ وَلِيَّامِّن دُونِٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ١ هُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيهِم وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّاعُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُ السَّيْطَانُ إِلَّاعُهُ وَلَا يَعِدُونَ عَنَّهَا مَحِيصًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدٌ خِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ ٱلدَّاوَعْدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ۞ لَّيْسَ بِأُمَانِيِّكُمْ وَلَآ أُمَانِيِّ أَهْ لِٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ ، وَلَا يَجِدُلُهُ ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ وَمَن يَعْمَلُمِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُولَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنَ أَسْلَمَ وَجُهَهُ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَلَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا ۞ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَكِ فِي يَتَكَمَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ - عَلِيمًا 🕨 وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَٱحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ٥٠ وَلَن تَسْتَطِيعُوَاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَا تَحِيدُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلُّ مِن سَعَتِهِ عَوَّكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۞ وَلِلَّهِ مَكَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضَّ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّالِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَكُ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن يَشَأَ يُذُهِبَ كُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِنَا خَرِينٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَىٰٓ أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلْوَءُ اْ أَوْتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَٱلْكِئنِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ عَوَالْكِتَبِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ عَ وَكُنُبِهِ عَوْرُسُلِهِ عَوَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ الْذُوا ثُمَّ الدُوا كُفَّرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيغَفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفُرُ بِهَا وَيُسَّنَهُ زَأْبِهَا فَكَلَ نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّا أَمَّتُهُمَّ إِنَّا ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۞ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَسَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمُ نَسَتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بِينَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَاكَ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١ مُثَاثَدُ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَكُولُآءٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ.سَبِيلًا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَنَّخِذُوا ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَثُرِيدُونَ أَن تَجْعَكُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا ثُمِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْنُفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجِدَلَهُمْ نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَكِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ۞ مَّا يَفْعَ كُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَن تُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۞

١١٥-١١٤] فضل الكلام النافع والتحذير من مخالفة الرسول ﴿ ﴿ ﴿ أَ ﴾ [ ١٢٧- ١٣٠] الحث على رعاية اليتيم والصلح بين الزوجين والعدل بين النساء ( ١/٣ ) [٦٣-١٣١] الملك لله وحده وكل شيء بيده ، وثواب الدنيا والآخرة ١٢١-١٦٦ ضرر الشرك وخطر الشيطان

( ٢/ت) ١٣٦<u>٩٣٥</u> الأمر بالعدل والإيمان بالله والرسول والكتب المنزلة •

( ٢/ ت ) المنافقون ومواقفهم وجزاؤهم والتحذير من صنيعهم والنهي عن موالاة الكافرين (١/٣)

١٢٢ جزاء الإيمان والعمل الصالح الجزاء على العمل لا على الأماني الأماني

التفسير

(7)(1/1)

( ۷/ث)

 الله المَحْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا ل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَصَعْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّاْ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا ثُمِينًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَعْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِنَ السَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ مُ الصَّاحِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُ مُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَاعَن ذَالِكٌ وَءَاتَيْنَامُوسَىٰ سُلْطَنَامُبِينَا ٥ وَرَفَعْنَافَوْقَهُمُ الطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَمُمُ أَدْ خُلُواْ الْبَابُ سُجَدًا وَقُلْنَا لَمُمُ لَا تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ٥ فَبِمَانَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِالنَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ مُلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَحَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ۞ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهُ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَمُهُ بِهِءمِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينَا ۞ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلُ مَوْتِهِ ۚ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ فَبِظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ

كَثِيرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ بُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَيْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ۞ لَنكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِمِنْهُمْ وَٱلْمُوْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجْرًا عَظِمًا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكُكُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيهُ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَنرُونَ وَسُلَيْمَنْ وَءَاتَيْنَا دَاوُ. دَ زَبُورًا ۞ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُمُوسَىٰ تَكِيمًا ۞ رُّسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ لَّكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ، بِعِلْمِهِ ، وَٱلْمَلَتِمِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدا ۗ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيهًا حَكِيمًا ۞ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَلُهَ ٓ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَلُهَ ٓ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَلُهَا إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِنْ أَمْ فَا مِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَكُلْ تَقُولُواْ ثَلَثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا اللهُ إِللَّهُ وَحِدَّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلُهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٥ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلا ٱلْمَلَيْ كُذُ ٱلْفُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَقِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا 🚳 فَأَمَّا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَلَىكُيدْ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا 🚳 يَسْتَفْتُونَكَ قُلُ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُقُواْهَلَكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَّا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا

يَّكَأَنُّهُـا ٱلَّذِٰٰٰ وَهُواْ لسرمالله الزعمي الزييرة بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَكِي لِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهَ يَعَكُمُ مَايُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا يَحِلُواْ شَعَلَيْرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَدَى وَلَا ٱلْقَلَتِهِدَوَلَاءَ آمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَّا مِّن رَّبِهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْنُمْ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاكُ فَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّوَالنَّقُوكَى وَلَانَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّوَالنَّقُوكَى وَلَانَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 🗬

ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِّاتَرُكُ وَإِن كَانُو ٓ إِخْوَةً رِّجَا لَا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَّأَن تَضِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ

الكافرين ودعوة الناس إلى الإيمان بالرسل صلى الله عليهم وسلم ( ١/٣) جزاء الكافرين ودعوة الناس إلى الإيمان بالرسل صلى الله عليهم وسلم ( ١/٣) (۲) تا (١/٣) (١٠ ت) ١٧٣-١٧١ النهى عن الغلو وبيان أمر المسيح عيسى (عليه السلام)

170-172 جزاء من آمن واهتدى بهدى الله تعالى 177 ميراث الكلالة أو حكم الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب

سورة الماندة ١-٠ الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء وبيان ما أحل الله وما حرم

(ه,ب) المعاقبة اليهود بسبب ظلمهم وأكلهم الريا وثواب المؤمنين منهم (١/١)(١/٦) (۲/ب)

124-127 حكم الجهر بالسوء وفضل العفو وإبداء الخير وإخفاؤه ١٥٢-١٥٠ جزاء من لا يؤمن بالله ورسله وفضل الإيمان

109-107 مواقف اليهود المتعنتة ونقضهم للمواثيق

[177-177] وحدة الوحي وحكمة إرسال الرسل

التفسير الموضوعي

(i/o)

(ゴ/Y)

(٦)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَكَمَّمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا آكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَةُ ثُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْ لَكِمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ٢ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَهُمُّ قُلْ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطِّيِّبَكُ وَمَاعَلَمْتُ مِ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ اللَّهَ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ اليَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَحِلُ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَمُمّْ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْوَقِينَا أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحَصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُو فِي ٱلْآخِرَ وِمِن ٱلْخَسِرِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرَءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٓ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّمِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَكُمْ شَمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدُ اطَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْ فَي مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْ مَتْهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَادَّكُرُواْنِعْ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ،َامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِّ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ هُوَا قُورُبُ لِلتَّقُوكَيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُابِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِمُواْ ٱلصَّلِحَنِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَٱجْرُعَظِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَكِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْحَكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوٓ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُ مَّ فَأَيْدِيَهُ مَّ عَنكُمُّ وَأَتَّقُواْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ۞ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَخِت إِسْرَةِ يِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمَّ لَهِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوهُ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوهُ مَ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَكَن كَفُر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ فَبِمَا نَقُضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مُّوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ ، وَلَا نُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآ إِنَا قَلِيلًا مِّنْهُم ٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُم ٓ فَأَعْفُ عَنْهُم وَاصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّانَصَكَرَىٓ أَخَذَنَامِيثَنَقَهُمَّ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُكِّورُواْ بِهِۦفَأَغْرَيِّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّثُهُمُ اللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَاءً كُمِّ رَسُولُنَا يُبَيِّ لَكُمْ كَثْمُ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثُمِيبٍ فَ **هُ** يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَاءِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّودِ بِإِذْ نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِي ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ آبْنُ مَهْيَمٌ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيعَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَا يَشَاءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ وَلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلَ أَنتُم بَشَرُّمِّمَّنَ خَلَقَّ يَغَفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ آوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَثَأَهُ لَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٌ فِنَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيَقُومِ ٱذْ كُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَرْنَدُ واْعَلَىٰٓ أَدْبَارِكُو

الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء وبيان ما أحل الله وما حرم (٦) [17-12] نقض أهل الكتاب للمواثيق

فرضية الوضوء والتيمم والغسل (٦) [٦٠-١٥] تذكير أهل الكتاب برسول الله هي وبالقرآن الذي أنزل إليه

فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞ قَالُواْ يَكُوسَىٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا وَكُولُونَ ۞ قَالَ رَجُلَانِ

مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ ٱلْبَاكُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم تُوْمِنِينَ ٥

(1/+) الرد على افتراءات اليهود والنصارى الرد على افتراءات اليهود والنصارى (1/+) مطالبة موسى قومه بدخول الأرض المقدسة وموقفهم الرافض (1/+)

(٧/ب

<u>11-۷</u> التذكير بنعم الله وعهوده والأمر بالشهادة بالقسط والحكم بالعدل

قَالُواْيَكُوسَىۤ إِنَّاكَن نَدْخُلَهَآ آبَدَامَّا دَامُواْ فِيهَا فَادْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلآ إِنَّاهَاهُ نَاقَاعِدُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٥ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٥ اتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْاَخْرِقَالَ لَأَقْنُلُنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلَكَ ۚ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَلِ ٱلنَّادِ وَذَالِكَ جَزَ وَأُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُ, نَفْسُهُ, قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ, فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَّا بَابَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ ،كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُلَبِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصِبَحَ مِنَ ٱلنَّلِدِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَهِ يِلَ أَنَّهُ مَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّما آخَيا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۞ إِنَّمَا جَزَا وَأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْيُصَكَلَّبُواْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِ يِهِ عَوَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَ أَوَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُواْ أَتَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَوَّأَتَ لَهُم مَّافِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ. مَعَدُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُيِّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِوَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ ثُمِّقِيمٌ ۞ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوٓاْ أَيْدِيَهُ مَاجَزَآ مَا مِسَاكَسَبَا نَكَنَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ٥ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُوزُرَّحِيمٌ ٥ أَلَدْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَهِ فِيمْ وَلَمْ تُقْوِيهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَتَنعُونَ لِلْحَادِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَدَيَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِرَمِنُ بَعَدِ مَوَاضِعِ فَيْءَيَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مِّ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَكَن تَمْلِكَ لَهُ، مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مُ لَمُمْ فِ ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُلُونَ لِلشَّحْتِ فَإِن جَامُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكُمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَينةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوْلَآيِكَ بِٱلْمُوَّمِنِينَ ۞ إِنَّآ أَنزَلْنا ٱلتَّوَرَىٰةَ فِيهَاهُدَى وَنُوَرُّ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱستُحْفِظُواْ مِن كِنَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَ لَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ۞ وَكُنبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْمَاكِنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَذُنُ وَالْمَاكُونِ وَالْأَذُنُ وَالْأَذُنُ فِي الْأَذُنُ وَالْمَاكُونِ وَالْأَذُنُ وَالْمُؤْذِنَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّقُولُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ واللّ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوكَ فَارَةٌ لَذْ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَئِهِ كَهُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥ وَقَفَّيْنَاعَلَى ءَاتَرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدُى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَحْكُو أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيذٍ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ۞ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ ۚ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْتُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعْ أَهُوَآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَاءَاتَنكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ۞ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَ هُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنُ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِبِدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۞ أَفَحُكُم ٱلجَيِهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَّ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞

(١/٥) [٢٨-٤] حدّ السرقة

٢٠-٢٠] مطالبة موسى قومه بدخول الأرض المقدسة وموقفهم الرافض

(1/0)(٥/١) [١٤-٤١] تسلية النبي عِنْ بسبب ما يواجهه من تعنت اليهود ومكر المنافقين

( 7 )

(٧/ب)

٣٤-٣٣] عقوبة قطاع الطرق أو حدّ الحرابة

[٣٢-٢٧] قصة هابيل وقابيل وأول جريمة قتل في التاريخ

(٦) التوراة والإنجيل كتابان سماويان فيهما الهدى والنور وتشريع القصاص (٦/٣)

٣٧-٣٥] التقوى والجهاد والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وبيان عاقبة الكفار (٢/ت) [٨٠-٥٠] القرآن مصدق للكتب السماوية والحكم به واجب ٠

व्यान्त्रहास

 
 قَاتُهُا ٱلَّذِينَ - امنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَى ٓ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضٍ وَمَن يَتُولَهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّا ٱللَّهُ لِا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۚ قَ فَرَى ٱلَّذِينَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْقُولِقِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسكرِعُوكَ فِيهمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتِّحِ أَوْأَمْرِ مِّنْ عِندِهِ - فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَءَامَنُوٓا أَهَنُوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦفَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِ لَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَيفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآ بِعْ ِذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاهُ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيدٌ ۞ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ,وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزّْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ يَكَأَيُّهُاٱلَّذِينَ اَمَنُواْ لَانَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُوا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأَوْلِيَآ ۚ وَٱلَّفَهُ إِن كُمْنُمُ مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَا أَنزِلَ إِلَيْنَاوَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ۞ قُلْ هَلْ أُنَيِّكُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخِنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَئِيكَ شَرٌّ مَّكَانَاوَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٥ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓاءَ امَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِۦْءَاللَّهُ أَعَامُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓاْءَ امَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِۦْءَوَاللَّهُ أَعَامُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓاْءَ امَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِۦْءَوَاللَّهُ أَعَالَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞ وَيَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِوَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِيْسَمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ۞ لَوُلَا يَنْهَنَهُمُ ٱلرَّبَنِيْوُنَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمُ وَأَكْلِهِمُ ٱلسَّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ وَقَالَتِٱلْيَهُودُيَدُٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءٌ وَلَيْزِيدَ كَكُيْرًا مِّنْهُم مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن دَيْكِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ كُلَّمَا آوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَظْفَاْ هَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوّا لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةُ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌمِّهُمْ سَآءَ مَايَعْمَلُونَ ۞ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْك مِن رَّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ، وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ التَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلُ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن دَّتِكُمُّ وَلَيَزِيدَتُ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ طُغْيَنَا وَكُفْراً فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِحُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْءَامَنَ عَامَنِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ لَقَـدُ أَخَذْنَامِيثَقَ بَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهْوَىۤ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞ وَحَسِبُوٓا أَلَّاتَكُوكَ فِتْنَةُ فَعَمُواْ وَصَمَّواْ ثُمَّ تَاكِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواْ كَثِيرٌ مِّ ثَمَّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَى إِسْرَءِ يِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُّوَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ لَّقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ لَّقَدْكَ فَرَالَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ لَّقَدْكَ فَرَالَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَا لِللَّهِ إِلَّا إِلَا لَا يُوحِدُ وَإِن لَّمْ يَانَهُواْ عَمَّايَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، وَٱللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِّيفَ أُكُونَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامَ ٱنظُرْكَيْفَ شُيِّتُ ٱلْآيكتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّكُ يُوْفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعَ أَوَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَشِّعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُوا كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَاء ٱلسَّكِيلِ ۞ لَعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِت إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَيَدٌّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَايَـتَنَاهَوْنَ عَن مَّنكَرِفَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَكَرَىٰ كَثِيرًامِنْهُ مْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِتْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُعُمَّمُ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ۞ وَلَوْكَ انُوا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلنَّبِ وَمَا أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَّاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَذَوَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَوَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَذَوَهُ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَوَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَايَسَتَكِبُرُونَ 🚳

A-01

والامر بموالاة الله ورسوله والمؤمنين

بالله ورسوله وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم

<u>٥٩-٧٦</u> من قبائح اليهود وضلالاتهم ودعوة أهل الكتاب للإيمان (٥)

۷۷-۷۲ من ضلالات النصاري (۷/ت)

مطالبة أهل الكتاب بعدم الغلوفي الدين ولعنة بني إسرائيل بسبب سكوتهم عن المنكر

٨٦-٨٢ موقف اليهود والنصارى من المؤمنين

(1/٢)

(ب/ه)

وَإِذَاسَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٱعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَٱكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ٥٠ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَنِتِنَآ أَوْلَيَهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ۞ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرَرُمُواْ طَيِبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِ عَمُوْمِنُونَ ٥ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِ أَيَّمَانِكُمْ وَلَاكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَّ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَاحَلَفْتُ مُ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَانِكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ءَلَعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ 🗬 يَّنَايُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُواْ لْمَنْصَابُواْ لَأَنْكُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوة وَٱلْبَغْضَآءَ فِيٱلْخَمْرُوٱلْمَيْسِرِوَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِٱللَّهِ وَعَنِٱلصَّلَوَّةِ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ ۞ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَٱلْرَسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَكَّتُهُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنهُم مُنهُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَكَّتُهُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنهُم مُنهُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَٱلْمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ أَإِذَا مَاٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَآحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ لَحْسِنِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ عَالَمُ اللَّهُ مِشَىءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ عَالَمَ اللَّهُ مِنْ الصَّيْدِ تَنَا لُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الصَّيْدِ تَنَا لُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَةُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّ ذَ لِكَ فَلَهُ، عَذَابُ أَلِيمُ ٢ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ, مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُمَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عِذَوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَاٱللَّهُ عَنَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامٍ ۞ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِمَادُ مَتُمَّ حُرُمَا وَاللَّهَ ٱلَّذِي رَائِدَ عُصَرُونَ 🕲 💠 جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَكَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهَرَالْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَتِيدَ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَ تِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنْ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَى عِكِيدُ ۞ أَعْـلَمُوٓ أَكَ ٱللَّهَ شَـدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَايَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَهُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَاحِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيثٌ ﴿ لَكُمْ عَلَا اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَا اللَّهُ عَنْوُرُ حَلِيثٌ لَا لَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ مُثَّا أَصَّبَحُواْ بِهَا كَيْفِرِينَ ۞ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَاحَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ ٱلاَيَعْقِلُونَ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابِآءَنَاۤ أَوَلَوْكَانَءَابَآ وُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَايَهُ تَدُونَ ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّنضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ شَهَادَةُ كُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱشْنَانِ ذَوَاعَدُلٍ مِنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمَافَكَ خَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَنُنَا ٓأَحَقَّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ ٥ ذَاكِ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْنَ ابْعَدَ أَيْمَنِهِم وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٩ 
 خَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجِبْتُمَّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا ٓ إِنَّكَ أَنتَ عَلَىٰمُ الْغُيُوبِ 
 إِذْ قَالَ اللَّهُ يُكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ اذْ صَحْرَ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ 
 وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتْكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِلِّرُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْآوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ غَنْكُ ٱلْكِ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تَخُرِجُ ٱلْمَوْقَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَخُوتُ الْأَجْرَى الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تَحُرِجُ ٱلْمَوْقَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَخُوتُ الْأَجْرَى اللَّهُ عَلَيْكُ بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَعَنكَ إِذْ جِثْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَلَا آلِلَاسِحْرُ ثَبِينُ ۖ ۞ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ۞ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرَّيَهَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِّنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِ دِينَ ۞

> ٨٦-٨٢ موقف اليهود والنصاري من المؤمنين ٨٨-٨٧ إناحة الطيبات <u> ٨٩</u> بيان حكم اليمين وكفارة اليمين المنعقدة ٩٣-٩٠ تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام

التخويف من عقاب الله والترغيب بفعل الطيب النهى عن كثرة السؤال فيما لا فائدة فيه وبيان ضلال أهل الجاهلية (۷/ج) (۲/ت) وجوب إصلاح النفس والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (٦) ١٠٨-١٠٨ الشهادة على الوصية حين الموت

سؤال الرسل يوم القيامة عن أقوامهم الذين أرسلوا إليهم ﴿ ﴿ ﴾ ] تعظيم البيت الحرام والشهر الحرام وشأن الهدي والقلائد (٢/ث) [١١٠-١١٥] معجزات عيسى عليه السلام وإنزال المائدة على بني إسرائيل

1.9 (7)

100 (7)

الصيد في حالة الإحرام وجزاء صيد البر [٩٤-٩٤]

 $(\tau)$ (1/0) ( i/a )

هَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا ٱنزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإَقَ لِنَاوَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١٠٠ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِلُهَاعَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرْبَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِيّ أُعَذِّبُهُ ،عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًامِّنَ الْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَمِّى إِلَهَ يْنِمِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَلْنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ۞ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّامَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا وَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا اَيَّهُ مَا الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِهِمَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١

المُنْفِقُ الْمِنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْ لِسُــمِ اللَّهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِيكِمُ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَالظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَالَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ، ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۞ وَهُوَاللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞ وَمَا تَأْنِيهِ مِرِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ۞ فَقَدُكَذَّ بُواْبِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَكُواْ مَاكَانُواْبِهِۦيَسْتَهْزِءُونَ۞ٱلَحْ يَرَوّا كُمْ أَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدٌ نُمكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاةَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِن تَعْنِهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَاءَ اخَرِينَ ۞ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْك كِنْبَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلَّاسِحُرُّمُّنِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزِلْنَا مَلَكًا لَّقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞ وَلَوْجَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُ لَا وَلَلَبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْنُهْ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ-يَسْنَهْزِءُونَ ۞ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ قُلْلِمَنَ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْلِلَّةِ كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَانفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ وَلَهُ, مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ قُلْ أَغَيْراً للَّوا أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ أُمِنْ ثُانًا أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلَ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ بِإِفَقَدْ رَحِمَهُ, وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرْشَهَكَ أَلَيْ اللَّهُ شَهِيدُ ابْيَنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَذَا ٱلْقُرَّءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ عِ مَنْ بَلَغٌ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُعِمَّا تُشْرِكُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِ فُونَهُ كَمَا يَعْرِ فُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوَّكَذَّبَ بِتَايَنَتِهِ ۗ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ اْأَيْنَ شُرَّكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّلَة تَكُن فِتْنَكُهُمْ إِلَّا آَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ انظُرْكَيْفَكَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمٌ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَكَ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّاً وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَك يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا ٱسْطِيرُٱلْأُوّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْلَنَا نُرَدُّ وَلَاثُكَذِّبَ بِعَايِنتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْوُمِنِينَ ۞ بَلْ بَدَالْهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لِمَا مُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلِابُونَ ۞ وَقَالُوٓ اْإِنْ هِيَ إِلَّاحَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُوْثِينَ ۞ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ قَدْ خَسِرَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ

(1/1)

[٦٣-١٢] أدلة أخرى لإثبات الوحدانية لله تعالى و إثبات البعث الله معجزات عيسى عليه السلام وإنزال المائدة على بني إسرائيل ( ١/٥ ) ١٢٠-١١٦ تبرئة عيسى من مزاعم النصاري بأنه وأمه إلهان من دون الله ( ٧/ج ) [١٧-١٧] قدرة الله على كشف الضر وشهادة الله لنبيه بالرسالة ومجادلة المشركين

بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَرَنْنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَآءَ مَايَزِرُونَ ٢٠ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوُ وَلَدَّارُا لَآخِرَةُ

خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ, لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَلَقَدْكُذِّ بَتْ

رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَى أَنَاهُمْ نَصُرُنا وَلَامُبَدِلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَا إِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ

فَإِنِٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِنَايَةً وَلَوْسُاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ

(1/1)(1/1)[٢٠-٢٠] معرفة أهل الكتاب النبي إعراض المشركين عن الإيمان به مع ذكر بعض مشاهد يوم القيامة (٢/ت)

(۳/ت)

(1/0)

( Ī/**T** ) [27-77] من مشاهد يوم القيامة ، وموقف المشركين أمام النار

٣٥-٣٧] بيان لقيمة الحياة الدنيا وتسلية للنبي مما كان يلقاه من عناد المشركين وتكذيبهم (1/r)\_ ٧-١] تعنت المشركين وعنادهم بالباطل ، وعاقبة كفرهم

التفسير الموضوعي \_\_\_\_\_ من مظاهر قدرة الله تعالى وأدلة وحدانيته ٦-٤ تعنت المشركين وإندارهم بالعقاب

 إِنَّمَايَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَلَيْ أَلَا مُزَّلِكَ عَالَمُ أَلَا هُ أَمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ عَالَيْهُ مِّن اللَّهُ عَلَى أَن يُنزِّلُ عَايةً وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدٍ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِتَايَنِنَاصُمُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلَّهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَمَدِمِّن قَبَاكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ ۞ فَلَوْلآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَاكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَكَمَّا نَسُواْمَا ذُكِّرُواْ بِهِ ـ فَتَحْنَاعَلَيْهِمْ أَبُوابَكِ لِشَيءٍ حَتَّىۤ إِذَا فَرِحُواْ بِمَاۤ أُوتُوَ ٱلْخَذْنَهُم بَغْتَةُ فَإِذَاهُم ثُبَلِسُونَ ۞ فَقُطِعَ دَابِرُٱلْقَوْمِٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّٱلْعَالَمِينَ ٢ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِيُّهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُكَّهُمْ يَصَدِفُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٥ قُلُلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىٰٓ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ۞ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ إِنَّ وَلَاشَفِيعُ لَعَلَهُمْ يَنَّقُونَ ۞ وَلَا تَظْرُدِٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً. مَاعَلَيْكِ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَلَوُلآء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضِنَّا أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاحِدِينَ ۞ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلْ سَكَمُّ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ، مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءُ الجِهَكَةِ ثُعَّرَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ، غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلْ لَآ أَنَّهِ عُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَامِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ قُلَ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَاعِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ١ قُلُ لَوْأَنَّ عِندِى مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِى ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ٢ ﴿ وَعِندَهُ ، مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوۡ وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِ وَمَاتَسَّقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينٍ ٥ وَهُوَ الَّذِي يَتُوفَاكُمُ مِا كُنْ لِي يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمُ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَىٓ أَجَلُ مُسكِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَهُوَالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلْهُمُ ٱلْحَقِّ ٱلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ۞ قُلْ مَن يُنَجِّ يَكُمِ مِن ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّواً لْبَحْرِتَدْعُونَهُ. تَضَرُّعَاوَخُفْيَةً لَيِنْ اَنِجَلنامِنْ هَلَاهِ ـ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ قُلِٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِنْ كُلِّكَرْبِ ثُمَّ أَنتُم تُشْرِكُونَ ۞ قُلْ هُوَٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ تِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ كَنَّ وَكُذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوا لْحَقَّ قُلْأَسْتُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ اللَّهِ لِلْكُلِّ بَبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣ يَنِنَا فَأَعْرَضْ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَ نُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّه وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينَشَى وِ وَلَكِن ذِكَرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۖ ۞ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَـٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُواْ وَغَنَّتُهُمْ كِّرْبِهِۦٓأَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَاشَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُعْذُ لِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَآ أَوْلَكِنِكَ لُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلْ أَنَدْعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ ابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ لِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَالَّذِى ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلَهُ ٱلْحَقّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَّ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ كَدَةٍ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٢

الموضوعي

٣٦-٣٦] رفض المشركين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومطالبتهم رسول الله بتنزيل آية ٣٩-٣٨ إحاطة علم الله بكل شيء وتمام قدرته وعدم التفريط بشيء في القرآن ٤٥-٤٠ اللجوء إلى الله وحده في الشدائد وموقف المشركين في السراء والضراء 73-27 وعيد وتهديد وذكر لآدلة القدرة الإلهية والوحدانية ومهام الرسل

(1/1)٦٤-٦٣] من مظاهر قدرة الله ورحمته (ه/ب) ٦٧-٦٥] تعذيب العصاة (1/1)

[37-04] كمال علمه سبحانه وتعالى وقهره العباد

الكذبون والمستهزؤون بالقرآن وعذابهم والإعراض عن مجالستهم ( ١/٣ ) ٧٣-٧١] مناقشة المشركين ، وتخويفهم بيوم القيامة

(1/1)

(VV)

( ۲/ب)

(で/\*)

٥٠-٥٠] وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضيات الرسالةوانحصار علمه بالوحي

ومظاهر رحمة الله تعالى، وحسم الجدل بينه وبين المشركين

(1/0)

الناق الناق المناق المن

ه وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ ثُبِينٍ ۞ وَكَذَلِكَ نُرِىٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكُبَّا قَالَ هَلْذَارَتِي فَلَمَّا آفَلُ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِينِ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعُ اقَالَ هَلْذَا رَبِّى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِ رَبِّ لَأَكُونَكَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۞ فَلَمَّارَءَا الشَّمْسَ بَازِغَــَةُ قَالَ هَلْذَارَتِي هَلْذَآ أَكَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَوُّمِ إِنِي بَرِىٓ ۚ مُّمَّا ثُشْرِكُونَ ۞ إِنِّ وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِلَّذِى فَطَرَا لَسَّمَكَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَاۤ أَنَاٰمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَآجُهُ، قَوْمُهُ، قَالَ أَتُحُكَجُّوَنِي فِاللَّهِ وَقَدْهَدُ لِنَّ وَلَا أَخَافُ مَا ثُمُّرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمُ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِأُللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَننَا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِأَلْأَمْنِ إِنكُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّه تَدُونَ ۞ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَاتَيْنَهَ ٓ إِبْرَهِي مَ عَلَى قَوْمِهِۦنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَآهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَكَ وَيَعْ قُوبُ كُلُّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَالُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَّكَرِيّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاشَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًا فَضَالْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْخَكْرَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَلَوُلآ هِ فَقَدْ وَكُلَّا بِهَاقَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ أَنْهُمُ ٱقْتَدِةً قُللَّا آسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنَّا هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُواْ مَا آنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيَّ عُ قُلْ مَنْ آنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ عَمُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَ وَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُم مَّالَرْتَعَامُوْاْ أَنتُمْ وَلاَءَابَآ وُكُمْ قُلِ ٱللَّهَ ثُمَّ وَهُمْ فِخُوضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞ وَهَلَا اِكْتُكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَالْكِذِنَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِالْمَ وَهُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّةٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَةِ بِكُدُّ بَاسِطُوۤ أَيَدِيهِمْ أَخْرِجُوٓ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَسَتَكْبِرُونَ ۞ وَلَقَدْ جِثْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَانَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاؤًا لَقَدَتَّقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٥ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ۖ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُسْبَانَاۚ ذَاكِ تَقْدِيرُٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَذُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّومُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْـهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْـهُ حَبَّا ثُمَّرَاكِ بَاوَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَمُتَسَلِيهِ ٱنظُرُوٓ ا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا آثَمَرُ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَكُ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَّكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُم ۗ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَننُهُ، وَتَعَلَىٰعَمَا يَصِفُونَ ٢٠ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ، وَلَدٌ وَلَمُ تَكُن لَّهُ، صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَنَهَ إِلَّاهُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَاتُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُوهُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَلَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ٢ مَنَ قَدْ جَاءَكُم بَصَآ إِرُمِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةَ ، وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّوَاَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِعِلَّمٍ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَاللَّهِ وَمَايُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَالَة يُؤْمِنُواْ بِهِ ۗ أَوَّلَ مَنَّ وَوَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞

\[ \lambda \rightarrow \] محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه وإقامته الحجة عليهم ( ٥ أ ) (٩٩-٩٥ من مظاهر قدرة الله الباهرة وحكمته وفضله على عباده ( ١/١ )

هنانياء وحيد الله تعالى والرد عليهم ( ١٠٥ ) (١٠٠-١٠٠ من أكاذيب المشركين وافتراءاتهم على الله تعالى والرد عليهم ( ١٠٥ ) (١٠٥-٩٠ هداية الأنبياء وخصائص رسالاتهم والأم بالاقتداء بهم ( ٥/١ )

ي و المراية الأنبياء وخصائص رسالاتهم والأمر بالاقتداء بهم المرابعة المرابع

(  $\sqrt{v}$  )  $\sqrt{v}$  حقائق تتعلق بالرسالة وقدرة الله على منع الشرك  $\sqrt{v}$  (  $\sqrt{v}$  )

 $\sqrt{+}$  النهي عن سب الأصنام والأوثان ( سد الذرائع )  $\sqrt{-10.0}$ 

<u>المجيئة المجيئ بالله ، ورحران الله تعالى وعقابه يوم القيامة المجيئة </u>

۞ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَكَيْرِ كَذَ وَكُمُّ مُو اللُّونَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُ ثُرَهُمْ يَجْهَلُونَ ٥ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَايَفَتَرُونَ ﴿ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم ثُمُقْتَرِفُونَ ۞ أَفَعَ يَرَاللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلْيَكُمُ ٱلْكِنْبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُ مُ ٱلْكِنْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ وَتَمَّتَكِلِمَتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنَةِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَإِن تُطِعْ أَحَةُ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّاهُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُواَعْلَمُ إِالْمُهْتَدِينَ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا أَذَكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَالَكُمْ أَلَاتَأْكُواْمِمَاذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رْتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّا كَيْمِ أَهُواَ بِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَذَرُواْظَلِهِرَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّالَائِينَ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَاتَأْكُواْمِتَالَمَ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَ آبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ١ أَوَمَن كَانَ مَيْ تَافَأَحْيَ يَنْكُ وَجَعَلْنَالَهُ, نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظَّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ وَيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الِيمْكُرُواْفِيهَ أُومَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُهُ نَ ۞ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ اَيَدُّ قَالُواْ لَن نُّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْ لَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ أَسْيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ, يَشْرَحْ صَدْرَهُ, لِلْإِسْلَكِمْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعُدُ فِي ٱلسَّمَلَةِ كَذَلِكَ يَجْعَكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَلَا اصِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِرِ يَذَّكَّرُونَ ۞ ♦ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَعِ عِندَ رَبِّهِمٌّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا ٓ أَجَلْنَا ٱلَّذِى ٓ أَجَّلْتَ لَنَاقًالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدٌ عَلِيكُ ۖ هِ وَكَذَلِكَ نُولِكِ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَكَمَّ شَرَالِجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَيُومِكُمْ هَنَا أَقَالُواْ شَهِدُنَاعَكَ أَنفُسِنَا وَعَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِمِمَ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلِيْرِينَ ۞ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِفُونَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِتَاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُكَ بِعَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُوالرَّحْمَةِ إِن يَشَكَأْ يُذُهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعَدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَا أَنشَأَكُم مِن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ مَاتُوعَكُونَ لَآتُ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَكُومِ ٱعْـمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَلَقِبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّا ذَرُأُ مِن كَآوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِسَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْسَآءَ اللهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠ وَقَالُواْ هَلَذِهِ وَأَنْعَكُمُ وَحَرَّثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهُ كَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُرُكُرِّ مَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُرُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءٌ عَلَيْهًا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعُكِمِ خَالِصَكَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَكَرَمُ عَلَىٓ أَزْوَجِنَا وَكُولِنَكُن فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءٌ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ فَا خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَنَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَىٱللَّهِ قَدْضَكُواْ وَمَاكَانُواْ مُهَتَدِينَ ۞ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشا َجَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَتِ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْلِقًا أَكُلُهُ, وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِهًا وَغَيْرَمُتَسَبِهً إِكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَوَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ وَوَلَا تَشْرِفُواْ إِنْكُهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ٥ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَ تِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ الْكُمْ عَدُوُّمُبِينٌ ٥

(-1/V)( ۳/۳ )

( ۳/۳ )

(٣,٧) [١٢٧-١٢٧] سنة الله تعالى في الهداية والضلال (١/ب) [١٣١-١٣١] من مشاهد يوم القيامة وتقريع الكافرين على عدم إيمانهم

[17-177] ضلالات المشركين وبيان ما يحل وما يحرم من الذبائح (٦) [177-177] التهديد والإنذار بعذاب الاستئصال (١/٢) (١/٢) [١٤٠-١٣٦] من ضلالات المشركين وجهالاتهم

ا ١١٠-١١١ تعنت المشركين وعنادهم الله تعالى لنبيه بالصدق الله تعالى لنبيه بالصدق

١٢٢-١٢٢ مثل المؤمن والكافر ١٧٤ تعنت المشركين

( \text{\sigma}/\sigma ) (٧/ث) [١٤١-٤٤٤] الأدلة الباهرة على قدرة الله وفضله والرد على ضلالات المشركين (١/١)

ليُولِقُ الإنجابي - الإنجابي كَمُنِيَةَ أَزُوَجٍ مِّنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٓ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِ نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَ آءَ إِذْ وَصَّنصَ مُ اللّهُ بِهِنذَا فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيضِ لَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٥ قُل لَّآأَجِدُ فِي مَآأُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦْ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاعٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌه ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُلْفَرٍّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْعَنَدِ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآأَوْمَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَّيْنَهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ, عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْلُوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَآ ءَابَآ وُنَاوَلَاحَرَّمْنَامِنهَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۚ قُلْهِلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُدٌ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۞ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْشَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَآ فَإِن شَهِ دُواْ فَلَا تَشْهَكَدْ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ ۞ قُلّ تَعَالُوْا أَتْلُ مَاحَرُمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْبِهِ عَسَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَاتَقْنُ لُوَا أَوْلَدَكُم مِنْ إِمْلَقِ نَّعْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلَا تَقْدَرُبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْنُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ -لَعَلَّكُونَ عَلَى اللَّهِ عَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ -لَعَلَّكُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسَطِّ لَاثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلُوْكَانَ ذَا قُرُبَى وَبِعَهَدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ ٥ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَنسبِيلِهِ - ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبُ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى آخَسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِيهِ مَ يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَى طَآ بِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ۞ أَوْتَقُولُواْ لَوَ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ ٱظْلَرُمِمَّن كَذَّب بِعَاينتِ ٱللّهِ وَصَدَف عَنْهَ ٱسنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايننِنا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيَصْدِفُونَ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَكَيْحَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَ الْرَتَّكُنْ ءَامَنتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنْنَظِرُواْ إِنَّا مُنْنَظِرُونَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْشِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّءً إِنَّمَا آمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِيِّهُمْ عِاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ مَنجَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ،عَشْرُأَمْثَالِهَا وَمَنجَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِ رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمَا مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ لَاشْرِيكَ لَلْهُ.وَبِذَالِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْالِمِينَ هُ قُلْ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُورَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِكُرٌ مَّ جِعُكُم فَيُنَبِثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْلِفُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوَّقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتَنَكُرُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ الْعَفُورُّ رَّحِيمٌ المص في كِنْبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا

يَكُن فِي صَدَرِكَ حَرَجٌ مِّنهُ لِكُنذِرَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن زَيِّكُرُ وَلَاتَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ مَّ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ۞ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنُهَا فَجَآءَهَا بَأَسُنَا بَيُتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُونهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّ ظَلِمِينَ ۞ فَلَنسَّئَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَتَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلَّمِ وَمَاكُنَّا غَآبِينَ ۞ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَعِ ذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَ زِينُ هُ, فَأُولَتِ إِلَى هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِيثُهُ، فَأَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشٌ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَ كُمْ مُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَا إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

١٥٧-١٥٤] كتب الله المنزلة فيها الهداية والنور ، وتهديد من خالفها بالعذاب (٣/ت) ١٠-١٨ تكريم آدم وذريته وإغواء الشيطان وطرده من الجنة

الموضوعي

(ゴ/٣)

اللادلة الباهرة على قدرة الله وفضله والرد على ضلالات المشركين (١/١) ١٥٨ تهديد وإنذار للكفار بسوء العذاب

<sup>(</sup>٧/٠ ) [١٦٠-١٥٩ التحذير من الاختلاف في الدين وجزاء الحسنة والسيئة (ه/ب) 1٤٧-١٤٥ بيان ما حرمه الله في القرآن وما حرمه في التوراة ١٤٠-١٤٨ الرد على المشركين وإقامة الحجة عليهم

<sup>[107-101]</sup> وصايا إلهية تتضمن المحرمات العشر وبيان الفضائل في الإسلام ( ١/ب ) سورة الأعراف [-٩] اتباع القرآن وعاقبة الكفر وتكذيب الرسل في الدنيا والأخرة (۱/ب)

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرُ تُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۞ قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَايَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأُخْرِجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنِغِرِينَ ۞ قَالَ أَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ۞ قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لأَقْعُدُنَّ لَمُمّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاتِينَهُم مِّنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمٌ وَلَا يَجِدُأَ كُثَرَهُمْ شَكِرِين ﴿ قَالَ ٱخْرُجُ مِنْهَا مَذْهُ ومًا مَّذْهُ ومًا مَّذَهُ ورَّا لَمَن تَبِعكَ مِنْهُمْ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَتَعَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزُوَّجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نُقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ 🐞 فَوَسُوسَ لَحُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَمُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَكُمَارَبُكُمَاعَنَّ هَلَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ۞ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۞ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَحُمَاسَوْءَ ثَهُمَاوَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنِهُمَارَتُهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَاعَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَاعَدُوُّ مَيْيِنٌ ۖ قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَاوَإِن لَّمْ تَغْفِرُلَنَاوَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ 💣 قَالَ ٱهْبِطُواْبِعَضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّو مَتَعُم إِلَى حِينٍ 🍘 قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ٥ يَبَنِيٓءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا يُؤرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النَّقُوي ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ٥ يَنَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَتَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كَمَا ٱخْرَجَ أَبُويْكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَآ إِنَّهُ بِيَرَكُمْ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَكُواْ فَنْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهِ أَقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ٱتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَ كُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَابَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَّ عَكَيْهِمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلْظَنَادُ وَٱلسَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهَ تَدُونَ ۞ ٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْعِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالْشَرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوآ أَإِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ٢٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ءَوَ ٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةً كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۖ قُلْ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وِٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَرْ بُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَكْنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالْمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةُ وَلَايَسًا فَقَٰدِمُونَ ﴾ يَبَنِيٓءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَاكُمُّ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُرَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِكَايَنِنَا وَٱسْتَكْبُرُواْعَنْهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ فَمَنَ أَظَّادُ مِثَنَ أَفَدَى عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًا أَوْكُذُكَ بِخَالِدَهُ أَوْلَتِكَ بِنَا أَنْهُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْكِ حَقِّى إِذَا جَاءَ أَنْهُمُ أَنْكُ يَنِوفُونَهُمُ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَذَعُونَ مِن دُورِتِ اللَّهِ قَالُوا صَلُواْعَنَا وَشَهِدُواْعَكَ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمُ كَانُوا كَعْرِينَ ﴿ قَالَ ٱدْعُلُوا فِي أَسُوِقَدُ خَلَتُ مِن قَبُلِكُم مِنَ ٱلْحِنْ وَٱلْإِنسِ فِ ٱلنَّارِ كُلْمَادَ خَلَتُ أَمَّدُ لَكَ أَمَّدُ لَكُنَّ أَخْذَهُ مُ لِأُولَنَهُمْ رَسَّا هَتَوْكِارَ أَصَكُونَا فَعَانِمِهُمْ عَدَا لَاصِعْفَايِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِنُكُونِينَ قُدُكُ لَا لَكُلُونَ ﴿ وَقَالَتُ أُولَكُهُمُ لِأَخْرَنَهُمُ فَمَاكَاتَ لَكُوْعَلِيَّنَا مِنْ فَضَّلِي فَذُوقُواْ الْعَلَاكَ يِمَا كُنْتُ تَكُيلُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِتَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَايَدْ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ بِلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَيفِرُونَ ۞ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَىٱلْآعَرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِه لْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ــبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَـيَوْةُ ٱلدُّنْيَـا فَٱلْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَانَسُواْ لِقَـآءَ يَوْمِهِمْ هَنذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْحَا

١٨-١٠] تكريم أدم وذريته وإغواء الشيطان وطرده من الجنة (۱/ب) (٤/ب الكاتات أجل كل أمة وفرد [19-19] آدم في الجنة وخروجه منها بسبب أكله من الشجرة ٣٦-٣٥ يف إرسال الرسل قيام الحجة على الناس وإنذار المكذبين بالعذاب (i/o)(1/0)(٤/ب) 🏋 🏋 من مواقف الاحتضار ومشهد عذاب الكفار في النار [٢٧-٢٦] بيان فضل الله تعالى على الناس وتحذيرهم من فتنة الشيطان(١/ب )

٤٣-٤٠ بيان جزاء الكافرين والمؤمنين المتقين يوم القيامة ( ۲/۷ )

٤٨-٤٤] محاورة بين أهل الجنة وبين أهل النار وأصحاب الأعراف

٣١-٢٨ من ضلالات الكفار وأعذارهم الباطلة ٣٢-٣١] إباحة الزينة والطيبات في الملبس والمطعم

التفسي الموضوعي

( ۱/۳ )(۲/ت) (エ/۲) (1/r)

[24-10] محاورة بين أهل النار وبين أهل الجنة وأصحاب الأعراف

(۱/ب)

النَّا الْحَالَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَقَدْجِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْتَ تُلِقُومٍ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ, يَوْمَ يَأْقِيلُهُ, يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ٢ إِنْ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِـتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَيْبِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَيْظَلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَـمَرَوَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَعْلَمِينَ ۞ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَانُفُسِ دُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ يَكُو ٱلنَّفِ بَرْسِ أَلْوَكُ مُثَمَّا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَرِيبٌ مِّن ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ يَكُو ٱلنَّفِ بَرْسِ أَلْوَكُ مُثَمَّا لَا لَكُ عَنْدًا لَا لَكُ عَنْدًا لَا لَكُ عَنْدًا لَا لَكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ حَيَّ إِذَا لَنَاكُ مُكَانِّنًا لَا لَمُقَالُهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ فَا لَكُونَ مِنْ الْكُونَ فَالْكُونَ لَمَا لَكُونَا وَالْمُونِ لَمَا لَكُونَا لَكُونُونَا لَكُونُونَا لَهُ وَالْمُونِ لَمَا لَكُونَا لَهُ مُولِي اللَّهِ اللَّهُ فَالْمُونَا لِيلِ اللَّهُ فَالْمُونِ لِللَّهِ اللَّهُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّهُ فَاللَّمُ فَاللَّهُ فَاللَّمُ فَاللّمُ فَاللَّمُ فِي اللَّهُ فَاللَّمُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللّلِمُ لَلْمُعِلِّمُ فَاللَّمُ فَاللَّاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللّلْمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّالِي فَاللَّا فَاللّ وَٱلْكِلُدُ ٱلطَّيْبُ يَغُرُجُ نِنَاتُهُ بِعِادُون رَبِمُ وَٱلَّذِي خَيْثَ لَا يَتَنَيُّ إِلَّا تَكِدُ أَكُ نُصَرَفُ ٱلْأَلْتِ لِفَوْمِ يَشَكُّرُونَ ﴿ لَلَّهُ لَا لَهُ مَا إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ يَقُومِ أَعْبُدُواْ اللهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ وَإِنَّا لَنَرَبَكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ۞ قَالَ يَنَقُومِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَاكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أُبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ أُوعِجِبْتُمْ أَن جَآءَكُرُ ذِكْرُمِّن رَّبِكُرُ عَلَى رَجُلٍ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَنَقُواْ وَلَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَا أَنْدِينَ كَا أَلَذِينَ كَا الَّذِينَ كَا الَّذِينَ كَا الَّذِينَ كَا الَّذِينَ كَا اللَّذِينَ كُواْ بِتَايَكِنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ۞ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَكَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةٌ وَلَكِحِتِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُرُ نَاصِحُ أَمِينُ ۞ أَوَعِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرُمِن رَّبِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ وَأَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِقُومِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓاْءَالَآءَ اللَّهَ اللَّهَ لَعَلَّكُمُ نُقُلِحُونَ اللهَ قَالُوٓاْ أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ. وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآوُنًا فَأَنِنَا بِمَاتِعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبُ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَآ مِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُدُ وَءَابَآ وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنْ فَأَلْظِرُوٓ الإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَنِنِنَا وَمَا كَانُواْ مُوْمِنِينَ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَنْ يُرَهُ، فَدْ جَاءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَالَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّهِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ٥ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ يَخُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بَيُوتًا فَأَذْكُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ قَالَ ٱلْمَلاَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ اسْتَكَبُرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِي عَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَنَوْاْعَنْ أَمْرِدَبِهِمْ وَقَالُواْ يَنْصَلِحُ ٱتْتِنَابِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ اللهُ فَتَوَلَّى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُ كُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا يَجُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۞ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِن قَرْيَةِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ ، كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنبِرِينَ وَأَمْطُرْنَاعَكَيْهِم مَّطَرَّآ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَأَقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ، قَدْجَآءَ تْكُم بَكِيْنَةٌ مِنْ رَّيِكُمُ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَ أَذَالِكُمْ خَيْرٌ لُكُمْ إِنكُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَلَانَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَ اعِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُّ وَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةً مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِى أَرْسِلْتُ بِهِ ـ وَطَآبِفَةٌ لَرْيُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ

[70-77] قصة هود عليه السلام مع قومه (١/٥)

٥٣-٥٢ قيام الحجة على الكافرين بنزول القرآن وإظهار ندمهم يوم القيامة (٣/ب)

 $\sqrt{1/1}$  من دلائل عظمة الخالق سبحانه وآداب الدعاء وتحريم الإفساد  $\frac{1}{2}$  الأرض (1/1)  $\sqrt{10-27}$  قصة صالح عليه السلام مع قومه (1/1)  $\sqrt{10-27}$  إنزال المطر وإخراج النبات من الأرض من أدلة البعث يوم القيامة (1/1) (1/1) قصة لوط عليه السلام مع قومه (1/1)

(0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1)

انزال المطر وإخراج النبات من الأرض من أدلة البعث يوم القيامة عليه السلام مع قومه عليه السلام مع قومه

ه قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ مَلَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَاۤ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ مَا قَالَ ٱوَلَوْ كُنَّاكَرِهِينَ ٢٠٥٥ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِكَذِبَّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِ حَكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنا كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْكَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَنُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُوْمِلْقَدُّ أَبْلَغُنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَجِيٍّ إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَقَالُواْ قَدْمَسَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُهُنَ ۞ وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيْءَ امَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكَتِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيكَ اللهُمْ نَايِمُونَ ۞ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَصَّرَاللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ أُوَلَدُ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْنَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ۞ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَانُواْ لِيُوْمِنُوا بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَمَاوَجَدْنَا لِأَحْتَرَهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَا ٱكْتَكُرُهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿ ثُمُ مَنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِتَايَنِتَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُر كَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ حَقِيقً عَلَىٰٓ أَن لَاۤ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتُ نُكُم بِبَيِّنَةٍ مِن رَّتِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَانُ ثُمِّينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَاهِي بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَلْذَا لَسَحِرُ عَلِيمُ اللهُ أَن يُعْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ فَ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ فَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنَحِرٍ عَلِيعٍ فَ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْتَ قَالُوٓ أَإِنَّ لَنَا لَأَجَرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ۞ قَالُواْ يَنْ مُوسَى إِمَّا آَن تُلْقِى وَإِمَّا آَن نَّكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ١ قَالَ ٱلْقُواْ فَلَمَّا ٱلْقَوَاْ سَحَكُرُواْ أَعَيْثِ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُ وبِسِحْرِ عَظِيمٍ ٥ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ ٱلَّقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُواْ هُنَا لِكَ وَانْقَلَبُواْ صَنْغِرِينَ ۞ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۞ قَالُوٓاْءَامَنَابِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُءَامَنتُم بِهِءِقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُّرَ إِنَّا هَلَالْكَرُّ مَّكُرٌ مَّكُرُّ مُّكُومُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِكُخْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهُمَّا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَا أَفَظِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيك ۞ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَامُنقَلِبُونَ ۞ وَمَانَنقِمُ مِنَّآ إِلّآ أَتْءَامَنَا بَِّايَكتِرَبِّنَا لَمَّاجَآءَتْنَا رَبَّنَا ٱفْرِغْ عَلَيْنَاصَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَ تَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي مِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ ١٠٠ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓ أَإِلَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئَّتَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَخَذْنَاءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۞ فَإِذَا جَآءَتْهُ مُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَنِدُهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتَ أُيُطَيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَةُ وَالْآ إِنَّمَا طَلِيرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نَ وَقَالُواْمَهُمَاتَأْلِنَابِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 💣 فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ٥ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ يِلَ ۞ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَكِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ۞ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَدِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْبِ كَايْنِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَلِيلِ فَ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكْرِ بَهَا ٱلَّتِي بَكَرَكُنَا فِيهُ أَوْتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ٥

٨٥-٩٣] قصة شعيب عليه السلام مع قومه ٩٤-٩٤ سنة الله في معاملة الأمم قبل إهلاكها

التفسير

قصة موسى عليه السلام مع فرعون

١٣٣-١٣٣] تهديد فرعون للسحرة وثباتهم على الإيمان وعدم اكتراثهم بفرعون

١٢٧-١٢٧ تمالؤ فرعون وقومه على موسى وقومه ونصيحة موسى لقومه بالاستعانة بالله والصبر (i/Y)الترغيب بالإيمان والتخويف من الكفر والتهديد بالعذاب في الدنيا بسبب الذنوب (١/ب) الترغيب بالإيمان والتخويف المرول العذاب بأل فرعون ولجوءهم إلى موسى لرفع العذاب المراب العداب

١٣٧ من نعم الله على بني إسرائيل (1/0)

(٥/ب) (۱/ب)

المُكَا الله السحرة برب العالمين العالمين العالمين

وَجَنُوزْنَابِبَنِيٓ إِسْرَّهِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتَوَاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمَّ الوالْيَانُواْ يَكُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَ أَهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهُلُونَ ٥ إِنَّ هَلَوُلآءِ مُتَكِّرُمَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْيَعْ مَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَىهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَىٱلْعَلَمِينَ ۞ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْتَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٥٠ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثُلَيْيِكَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّمِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ. رَبُّهُ. قَالَ رَبِّ أَنِظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَئِكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ،فَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا يَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقَاْفَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ وَأَناْ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْـ تُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَآءَاتَ يَتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَالُهُ، فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْدِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ١٠ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلًا الرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَلِقَكَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلَيُجَزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْ مَلُونَ ۞ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ ، خُوَارَّ أَلَهْ يَرَوْا أَنَّهُ ، لَا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ مِهِ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَمَّارَجَعَ مُوسَىۤ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِن بُعَدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرَبِكُم ۗ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ ۗ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا يَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيْ أَوَكَذَالِكَ جَرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُكَّوَا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ اْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ وَلَمَّاسَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَا لَأَ لُواحَّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّمْ يَرْهَبُونَ ١٠ وَأَخْنَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ ،سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَانِنَّا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِتْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّنِ قَبْلُ وَإِيَّنَيُّ أَتُهْلِكُنَامِافَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُمِنَّا ٓ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِع مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ۖ وَاحَتُبُ لَنَافِ هَذِهِ ٱلدُّنِيَا حَسَنَةُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُوْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّتَ ٱلَّذِي يَجِدُونَ هُ، مَكْنُوبًا عِندَهُ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَالِّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي ٱلْزِلَ مَعَهُۥٓأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ۖ هُوَاتَّا بَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي ٱلْزِلَ مَعَهُۥٓأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ۖ هُو قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَيُحْي وَيُمِيتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّهِيّ اطَّا أَمَمَّا وَأَوْحَيْـنَآ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُۥ أَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَ عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلِّلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْغَمَنَمَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَن وَٱلسَّلُويْ كَلُواْمِن طَيِّبَتِ مَ ظلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ وَإِذْ قِيلَلَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيئُتُمْ وَقُولُواْ حِظَّةً وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكُ أَنْغَفِرْلَكُمْ خَطِيتَ يَتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوَّلَاغَيْرَ ٱلَّذِي زًامِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ۞ وَسْئَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِيكَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ لِيهِ مَرِحِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمَّ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ هَ

(۲/ب۱

(۲/ب)

(۱/ب)

(1/0)

(1/0)القريرين عن الانتفاع بآيات الله (٧/ت) عقوبة التكبرين عن الانتفاع بآيات الله (٧/ت) [١٥٤-١٤٨] قصة اتخاذ السامري العجل وإضلاله لبني إسرائيل بعد ذهاب (٥/١)

موسى لناجاة ربهوندمهم على ما بدرمنهم

(۱/ب) من نعم الله على بني إسرائيل واتباع بعضهم للحق [٦٦-١٦١] أمر بني إسرائيل بسكن القرية ومخالفتهم لأمر الله وعقوبتهم ( ٦/٣ ) (ه/ب) 777-177 حيلة اليهود على صيد الأسماك يوم السبت وعقابهم

١٥٧-١٥٦] دعاء موسى والأمر بوجوب متابعة النبي ﷺ ﴿ دعوته

\_ ١٥٨ ] عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم

<u>١٥٥</u> اختيار موسى سبعين رجلا للاعتذار من عبادة العجل

آ<u>آ۔ آآآ</u> جهالة بنی إسرائيل وجحودهم نعم الله عليهم الكوراة عليه المناجاة موسى ربه وسؤاله رؤية الله تعالى ونزول التوراة عليه

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِيكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ مَا أَكُومُ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِيكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ مَا أَنْكُومُ وَاللَّهُ مُعْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِيكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْ مُعْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِيكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِيكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَاعُونَ لَعُنْ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُعْلِكُ اللَّهُ مُعْلِكُ فَا مَا فَا عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُوا مُعَالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ وَلَعُلُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُعْلِكُ اللَّهُ مُعْلِكُ فَعَالِلْهُ مُعْلِكُ فَهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اللّهُ عَالَوا مُعَالِكُ وَالْكُولُ وَلِيكُومُ وَلَعُلْكُمْ يَا لَعُنْ فَلْكُولُوا عَلَالْكُ أَنْكُولُ مِنْ فَالْكُ أَلْكُ أَنْكُ أَاللَّالِهُ لَا عَلَيْكُولُوا عَلَى اللَّهُ وَلَعُلْكُمْ عَلَيْكُولُ فَلْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَالْكُ أَنْ مُ فَالْمُعُلِّمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ وَالْمُلْعُلُولُ عِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ الْمُلْقِلْ ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۖ ﴿ فَلَمَّا عَنَوْاْ عَنْ مَا نَهُواْ عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ۞ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُۥَلَعَفُورُ رَّحِيثُ ۞ وَقَطَّعْنَكُمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَكُمْ بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعَّدِهِمْ خَلُفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَا ٱلْأَدَّنَ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ. يَأْخُذُوهُ ٱلْرَيُوَخَذَعَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَنبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَكَ تَعْقِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصلِحِينَ ۞ ﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، طُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ، وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نِنْقُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِنظُهُورِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْ نَأْ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَلِيلَ نَ لَهُ أُونُقُولُواْ إِنَّا أَشْرَكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهُ لِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبِعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَلَوْشِتْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثُلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَظِنَّا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٥ سَآةَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ٥ مَن يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَن يُصْلِلُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٥ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَيْرًامِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَايَفْقَهُونَ جِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ َاذَانُ لَا يَسْهَعُونَ بِهَا أَوْلَيْكِ كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِمَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسْمَنَهِ وَ-سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةُ أُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ، يَعْدِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ عَايَٰنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأُمَّلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ۞ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّنجِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ ثَبِينٌ ۞ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرْبَ أَجَلُهُمْ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُوْمِنُونَ ۞ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَاهَادِى لَهُ وَيُلَادُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ۞ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَلَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِي لَا يُجَلِيهَا لِوَقِنِهَاۤ إِلَّاهُوۡ ثَقُلُتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةُ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَاۚ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَ ثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَمُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٩ هُوَٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَلَمَا أَثْقُلُت دُعُوا اللهِ عَلَيْهَا فَعَلَى الْمُعَلَّلُ الْمُقَلِّقِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل المَّامِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل ٱللَّهَ رَبَّهُ مَا لَيِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ۞ فَلَمَّاءَاتَهُ مَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ ، شُرَّكَاءَ فِيمَآءَاتَهُ مَا أَيْتُركُونَ ۞ أَيْتُركُونَ تَأْتِهِم بِثَايَةٍ قَالُواْ لَوُلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلَ إِنَّمَاۤ أَتَّبِعُ مَايُوحَىۤ إِ

لتفسير

آ٦٦-١٦٣ حيلة اليهود على صيد الأسماك يوم السبت وعقابهم <u> ١٩٦٢-١٦٧</u> إذلال اليهود إلى يوم القيامة وتضريقهم في الأرض ورفع الجبل فوقهم (٩/ب) ١٧٤-١٧٢] أخذ العهد على بني ادم بأن الله ربهم ، لثلا يعتذروا يوم القيامة ١٧٨-١٧٥ قصة بلعام بن باعوراء لما فيها من العبر ١٧٩ ] أهل النار وهوانهم على الله تعالى  $(-1/\pi)$ ١٨٠ أسماء الله الحسني

لايعلم متى الساعة إلا الله تعالى رسُولُ الله صَلَى الله عَلَيه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى (٣/ب) تذكير الإنسان بنشأته الأولى ، ويمض صفات المشركين (1/1)[١٩٨ ١٩٤] واقع الأصنام المعبودة من دون الله تعالى (エ/۲)

(۲/ب)

(٧/ب)

٢٠٢-١٩٩ الاخلاق القرآنية ومقاومة الشيطان <u>٣٠٣</u> اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الإلهي ، وخصائص القرآن

( ١/١ ) ٢٠٦-٢٠٤ الاستماع للقرآن الكريم وحقيقة الذكر

( i/\ )

(ゴ/٣)

(۷/ت)

آ٨٦-١٨٦] المهتدون والضالون ومآلهم والدعوة إلى التفكر والنظر في أيات الله

يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ بســـمِ اللهِ الزَّكُمْنِ الزَّكِيـــمِّ

لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم ثُوَّمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبَهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُولَيَكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمْ دَرَجَتْ عِندَرَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ۞ كَمَاۤ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ۞ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَىٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمْ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَالَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّاعَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ إَنِّي مُمِثُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَكَيْرِكَةِ مُرّدِفِين ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّابُشُ رَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِۦقُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِاللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةُ مِّنَهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ مَا مَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ عَ وَيُذْهِبَ عَنكُورِ جَزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِ كَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ ٣ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ الْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٥ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا ثُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَ ارَ ٥ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِ نِو دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىنَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْصِيرُ ٥ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَ ٱللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِلَ ٱللَّهَرَمَنَ وَلِيسُبِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنَاْ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۖ ذَلِكُمْ وَأَتَ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَكَتْحُ وَإِن تَنهُواْ فَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُو فِتَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْكُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَاتَوَلَّوْاْعَنْـهُ وَأَنسُدَ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَكِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ۞ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعُهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ٥ وَاتَّقُواْفِتْنَةً لَانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَبَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ وَٱذَّكُرُوٓ أَإِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأَولَا كُمُمْ فِتْنَدُّ وَأَنتُمْ مَعْلَمُونَ ٥ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأَولَا كُمُمْ فِتْنَدُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ وَأَعْلَمُواْ أَنَّا مَا اللَّهِ وَأَولَا كُمُمْ فِتْنَدُّ وَأَنتُمْ مَعْلَمُونَ ٥ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تَنَقُواْ اللَّهَ يَجَعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُوْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِي قَالُواْقَدَسَمِعْنَالَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنَذَأْ إِنْ هَانَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَوَٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ 🗯 وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْه ٠ وَمَاكَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيـَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ أَمُواَلَهُمْ لِيَصُدُّواْعَنسَبِيلِٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَاثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسِّرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَى جَهَنَّ مَيُغْشَرُونَ ۖ ۞ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ نتَهُواْيُغْ فَرْلَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَه الدِّينَ كُلَّهُ، لِلَّهِ فَإِنِ اَنتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَىٰ كُمَّ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

٧٧-٢٧] التحذير من خيانة الله والرسول وخيانة الأمانة

(٥/ت) ۲۹ کمرات التقوی ١٤-٩ استجابة الدعاء وإمداد المؤمنين بالملائكةو إلقاء النعاس و إنزال المطر (٥/ت) ٣٠-٣٠] كيد المشركين للنبي ﷺ وضلالهم وعنادهم وفضل الاستغفار 19-10 عقوية الفرار من الزحف وبيان ما أنعم الله به على أهل بدر (۱/ب)

٣٧-٣٦ إنفاق المشركين أموالهم للصد عن سبيل الله وخسارتهم في الدنيا والأخرة (١/٣) (ٽ∕Y) ٣٨-٣٨ الإسلام يجبُّ ما قبله ، وقتال الكفار لمنع الفتنة في الدين (۲/ت/ (ت

(1/4)

(ゴ/Y)

(٧/ت)

(1/0)

قسمة الغنائم وبيان أوصاف المؤمنين كراهية بعض المؤمنين القتال في بدر

٢٠-٢٠] الأمر بطاعة الله ورسوله والتحدير من المخالفة 77-75 الأمر بالاستجابة لدعوة الله ورسوله والتحذير من المخالفة

الموضوعي

 وَاعْلَمُواْ أَنَّمَاغَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم فِٱللَّهِ وَمَا آنَزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَكَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمٌّ وَلَوْ تَوَاعَكُ ثُمُّ لَا خَتَلَفْتُمُّ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَاكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَ ٱللَّهَ لَسَجِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَانَزَعْتُ وَفِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَمَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةٌ فَاقْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَ رِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُونَ أَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُونَ أَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُونَ أَعْمَلُونَ مُحِيطٌ هُو وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُونَ أَعْمَلُونَ مُحِيطًا هِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مُ الْيَوْمَ مِن ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِىٓ ءُ مِّنصُمُ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَاتَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّهَ وَلَآ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ وَلَوْتَرَىٰۤ إِذْيَتُوَفَّ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ ٱلْمَلَتَ كِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُم وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِ مُ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ۞ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِئَايَنتِرَيِّمٍ فَأَهْلَكْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّكَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّمَ وَهُمْ لَا يَنَقُونَ ۞ فَإِمَّا نَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمَ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَرَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأُنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَايُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَايُعَجِزُونَ ۞ وَأَعِذُواْ لَهُم مَّاٱسْتَطَعْتُ مِنقُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعْلَمُونَهُمْ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ٥ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَ إِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَالَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦوَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْأَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ، عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرْضٍ ٱلْمُوْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاثَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُوَّةً فِيَ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قَلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَا أَخِذَ مِن فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَا مُبَعْضٌ إِ ٤٠ امَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُوْمِنُونَ حَقَّالَهُم مَّغْفِرَةٌ ۗ وَرِزْقٌ

> التفسير الموضوعي

التذكير بنعم الله تعالى على عباده في بدر

71-31 إيثار السلام ونعمة الأخوة التي امتن الله بها على عباده (١/ب) الله العدو والطاعة وعدم التنازع ( ٢/٣) توجيهات حربية تحث على الثبات أمام العدو والطاعة وعدم التنازع 77-70 التحريض على القتال [٧١-٦٧] عتاب في فداء الأسرى وإباحة الأكل من الغنائم تبرؤ الشيطان من الكفار في بدر

(٣/ج) ٧٧-٧٦ فضل المؤمنين وبيان أن رابطة الإسلام أقوى الروابط

٦٠ الأمر بإعداد القوة لقتال الأعداء

وه-٥٥ توجيهات إلهية في كيفية معاملة من ينقض العهود

( 1/m)

(ゴ/۲)

(۲/ث)

(1/0)

( ア/ご)

٥٤-٥٠ تخويف الكفار بإهلاكهم وتذكيرهم بإهلاك الله لأل فرعون

سِيُورَةُ البُّونَةِ البُّونَةِ البُّونَةِ البُّونَةِ الْمُ

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَنْيُرُمُعْجِزِى ٱللَّهِ مُغْزِى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْجَرِي ٱللَّهَ بَرِيٓ ۗ مُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۗ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَ تُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظَلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُوْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنْقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُوٱ لَحُرُمُ فَاقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبَلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۞ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُكُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَااسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَايَرْقُبُواْفِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِمِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمُ فَسِقُونَ ۞ ٱشۡتَرَواْبِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيـ لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيك هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِنْ تَنَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوْا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا ثُكُمُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِن تَكُثُواْ أَيْمَننَهُم مِّنْ بَعْدِعَهْ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ ۖ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكُمُ أَ أَيْمَلْنَهُمْ وَهَكَثُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدَءُ وَكُمْ أَوَّلَكَ مَرَّةً أَتَخْشَوْنَهُمْ فَأَللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُم ثُوَّمِنِينَ قَنتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤَمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَنْصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤَمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤَمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤَمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبْ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤَمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبُ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّوْرَمِنِينَ ﴾ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ٥ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَرْيَتَ خِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَارَسُولِهِ عَ وَلَا الْمُوْمِنِينَ وَلِيجَةُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ۞ إِنَّمَايَعْمُرُ مَسَحِدَ ٱللَّهِ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٓ أُولَيْكَ أَن يَكُونُواْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٥ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْخَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَجَهُ لَدُفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْتَوُونَ عِندَاللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِيرَحْ مَةِ مِّنْهُ وَرِضُوا نِ وَجَنَاتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ ثُمُقِيمٌ ۞ خَلِاينَ فِيهَآأَبَدَاْ إِنَّاللَّهَ عِنْدَهُۥٓ أَجْرُ عَظِيمٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمُ وَلِخُوَنَكُمُ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۖ ۞ قُلْ إِن كَانَءَابَ اَوْكُمْ وَأَبْنَا وَكُحُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُرُوعَشِيرَتُكُو وَأَمُولُ أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِدَرَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْه . فَتَرَّبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِ ﴾ ٱللَّهُ بِأَمْرٍ هِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِ نَتَهُ،عَلَىٰ رَسُولِهِ،وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَجُنُودًا لَرْتَرَوْهَاوَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ لدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَايَقَ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَكَرَامَ بَعْدَعَامِهِمْ هَكَذَاوَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْدَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ ان شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ ِ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْذِهِ وَٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْحِرَّيَةَ عَن يَدٍ وَهُمَّ صَاغِرُونَ ۞ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُ م بِأَفُوهِ هِ يُضَكَهِ نُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَّلُ قَلَىٰكَهُ مُ اللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ۞ ٱتَّخَاذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرَّب دُأُ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَننَهُ، عَكَمَّا يُشْرِكُونَ 🗬

<u>- ا علان البراءة من المشركين ونقض عهودهم و إعلان الحرب عليهم في أي مكان وجدوا</u> (٦) [٢٧-١٧] فضل الإيمان بالله والجهاد في سبيله وبناء المساجد ۲٤-۲۳ الأولاية بين المؤمنين والكافرين وتقديم محبة الله ورسوله على كل شيء (٦)

فضل الله تعالى على المؤمنين بنصرهم في مواطن كثيرة

البراءة من المشركين ومن عهودهم والأمر بقتالهم المراءة من المشركين ومن عهودهم والأمر بقتالهم منع المشركين دخول المسجد الحرام ، وقتال أهل الكتاب (1/7)(٢/ث) ٢٠-٣٢ بيان ضلال أهل الكتاب

11-11 التحريض على قتال المشركين

🔨 الدعوة الى الله تعالى وتعليم القرآن الكريم

التفسير الموضوعي

( )

(٧/ج)

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْكَرِهِ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكِرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ فِي يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَايُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوعَل بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَامَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَلُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكْنِزُونَ ۞ إِنَّاعِـدَّةَ ٱلشَّهُورِعِندَاللَّهِ اثْنَاعَشَرَشَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوبَ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرَبَعَكَةٌ حُرُمُّ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةُ كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّبِيٓ ۚ زِيكَادَةٌ فِي ٱلْصَحُفْرِيْضَلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ هُ، عَامًا وَيُحَرِّمُونَ هُ، عَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِلْمُ اللَّهُ وَيُرْبِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ هُ، عَامًا وَيُحَرِّمُونَ هُ، عَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِلْمَ اللَّهُ وَيُرْبِينَ لَهُ مْسُوَّهُ أَعْمَىٰلِهِ مَّوَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَوْرِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُوْ إِذَاقِيلَ لَكُو ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱرْضِيتُ مِ إِلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةْ فَمَامَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افِى ٱلْآخِرة إِلَّا قَلِيلُ ۞ إِلَّانَنفِرُواْيُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِي مًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَأَللَهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيثُ ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٓ النَّذِي إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَيْحِهِ وِ لَاتَحْــٰزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا َّفَأْنَـزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ. بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ ٱلشُّفَكَّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ ٱنفِرُواْخِفَافَاوَثِقَ الْاوَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنكَتْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَانَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُلْذِبُونَ 🍑 عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ لَايَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَدِهِ دُواْبِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْإِلْمُنَّقِينَ ۞ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنْكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُ مُ فَهُمَّ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ كُ ۞ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللهُ ٱنْبِعَا ثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُـدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ ۞ لَوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالَا وَلاَ وَضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرْ سَمَّاعُونَ لَهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلَا ظُللِمِينَ ۞ لَقَدِٱبْتَعَوْا ٱلْفِتْنَةَمِن قَبْلُ وَقَالَبُوا لَكَ ٱلْأَمُورَحَتَى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأَمُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتْذَن لِي وَلَانَفْتِنِّيَّ أَلَافِى ٱلْفِتْـنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَنْفِرِينَ ۞ إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةً تُسْؤُهُمْ وَإِن تُصِبُّكَ مُصِيبَةٌ يُكَثُّولُواْ قَدْأَخَذْنَا أَمْرَنَامِن قَبْلُ وَيَكَوَلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ۞ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّامَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلَىٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ أَوْبِأَيْدِينَأَ فَتَرَبِّصُواْ إِنَّامَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهًا لَن يُنقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ وَمَامَنَعَهُمْ أَن ثُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ وَكِفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّكَاؤَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمُ وَلَا أَوْلَكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيفِرُونَ ۞ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِـ دُونَ مَلْجَـًّا أَوْمَغَـٰ رَبِ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلُوٓاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعَظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوَّامِنْهَا إِذَا هُمِّ يَسْخَطُونَ ۞ وَلَوَ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَاءَاتَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ۞ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَحِيلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَدِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ وَكُونَ ٱللَّهِ وَاللَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مُّ اللَّهِ عَلِيهُ مَ صَلِيعًا لَلَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ وَيَعْدُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا لِللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْدُ لُونَ هُوَأَذُنُ قُلُ أَذُنُ حَكِرٍ لَّكُمْ يُوْمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاجَ أَلِيمٌ ٥

> ٥٠-٥٠ إظهار المنافقين شماتتهم بالمؤمنين  $(\forall / \forall)$ بيان ضلال أهل الكتاب ٣٥-٣٤ معاملة الأحبار والرهبان للناس وتهديد مانعي الزكاة (٣/ت) <u>٥٥-٥٣</u> لاثواب للمنافقين على إنفاقهم ٣٧-٣٦ تعظيم الأشهر الحُرُم وتلاعب المشركين بها

(1/T)(۱/ت) ٥٦-٥٦ حلف المنافقين الإيمان الكاذبة وطعنهم بالنبي ﷺ (١/٢)

إيذاء المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم

(1/T)

(7)

(<sup>1</sup>/<sub>T</sub>)

(۲/ث) مصارف الزكاة

٣٨-٤٦] الحث على الجهاد والتحذير من تركه ومعجزة الغار 

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓ أَنَّكُ وَمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَأَنَّ لَهُ, نَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَأْ ذَالِكَ ٱلْخِرْيُ ٱلْعَظِيمُ ۞ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ثُنَيِّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓأ إِنَ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدُرُونَ ۞ وَلَمِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُنْتُمْ تَسْتَهْ زِءُونَ ﴿ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْكُفُرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُو إِن نَعْفُ عَن طَ آيِفَةٍ مِّن كُمُّ نُعُذِبُ طَآيِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجَرِمِينَ ۞ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِقْنُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمٌّ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ۞ كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓ الْشَدَّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَنَدًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمُ كُوَّا أَسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِى حَسَاضُوٓ أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَاوَا لَآخِدَوَةً وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۞ اَلَهُ يَأْتِهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِمَ وَأَصْحَبِ مَدْينَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِ أَنَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانًا ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآ هُبَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيْهِكَ سَيَرْ مَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيدَ خُرَيبُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَنُ مُّرِّ ٱللَّهِ أَصَّا بَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَٱلْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْبِعَدَ إِسْلَىٰهِمْ وَهَمُواْبِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَهُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنَىٰهُمُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمُ ۗ وَإِن يَسَوَلُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ ۞ وَمِنْهُم مَّنَ عَلَهَ دَاللَّهَ لَبِئَ ءَاتَلْنَا مِن فَضَّالِهِ ۽ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَلَمَّآءَاتَنهُ مِمِّن فَضَّلِهِ ـ بَخِلُواْ بِهِ ـ وَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ۞ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ . بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكَذِبُوكَ ۞ ٱلرِّيعَالُهُ إَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰمُ ٱلْغُيُوبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَايَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ 🕲 ٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ أَوْلَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَافَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِةً وَاللَّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓ اللَّهِ وَكَرِهُوٓ اللَّهُ وَكَرِهُوٓ اللَّهُ وَكَرِهُوٓ اللَّهُ وَكَرِهُوٓ اللَّهُ وَكَرِهُوٓ اللَّهُ وَكَرِهُوَ اللَّهُ وَكَرِهُوَ اللَّهُ وَكَرِهُوَ اللَّهُ وَكَرِهُ وَابِأَمُولِلِمِ مَا فَعُكُم مِنْ اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكُرُهُ وَاللَّهُ وَكُرُهُ وَاللَّهُ وَكُرُهُ وَاللَّهُ وَكُرُهُ وَاللَّهُ وَكُرُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُرُهُ وَاللَّهُ وَكُرُهُ وَاللَّهُ وَكُرُهُ وَاللَّهُ وَكُرُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُرُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْواللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ وَاللِّهُ لَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّه أَشَدُّحَرًّا لَوْكَانُواْيَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْقَلِيلًا وَلِيَبَكُواْكَثِيرًاجَزَآءُ بِمَا كَانُواْيَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبْدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُورَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَٱقَّعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ۞ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدَا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمَّ فَكَسِقُونَ ۞ وَلَاتُعُجِبْكَ أَمُولَكُمْ وَأَوْلَكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم جِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنْفِرُونَ ۞ وَإِذَا أَنْزِلَتَ سُورَةً أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنَكَ أَوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ۞ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَ لِمِيمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَ لِمِيمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِهِكَ لَمُ مُألَّخَيْرَتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ أَعَدَّاللَّهُ لَمُنْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ۞ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُتُمَّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ۖ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيدٌ ٥ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا آتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا آجِدُمُ الْجِمْعُ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَآعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ الله السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أُرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّا السَّبِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ اللّهُ عَلَا عَلْ

77-77 أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ( ١٠٣ ) (1/7)

٧٠-٦٧ أوصاف المنافقين وتوعدهم بالعذاب

<u>VY-V1</u> أوصاف المؤمنين وجزاؤهم الأخروي

( T/T)

(i/r)٨٧-٨١ فرح المنافقين في التخلف عن الجهاد وجزاؤهم

🗚-🗛 موقف الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الجهاد (٢/ث) (イ/ご) (イ/亡)

٥٧-٨٠ بيان حال المنافقين وعدم المغفرة لهم

( °/c ) 97-90 أصحاب الأعذار والمتخلفون عن الجهاد بغير عذر ٧٤-٧٣ الأمر بجهاد الكفار والمنافقين وأسبابه

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَارَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَاتَعْتَ ذِرُواْ لَن نُوَّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَانَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَسَلِمِ ٱلْغَسْبِ وَٱلشَّهَدَدَةِ فَيُنَتِثُكُمْ بِمَاكْنَتُدْتَعْمَلُونَ ۞ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءٌ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلِيمُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآيِرَ عَلَيْهِ مِّهِ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَنتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآإِنَّا قُرُبَةٌ لَهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعْدُ أَلَّهُمْ جَنَّتِ تَجَـٰرِي تَحْتَهُ ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنَ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَاهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمُّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰعَذَابٍ عَظِيمٍ ۞ وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمِمْ خَلَطُواْ عَمَلُاصَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ خُذِمِن أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكِهِم جِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّا صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتَّرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَاكَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ٱتِّحَكْدُواْمَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا ٰبَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ دِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّقِيرِينَ ١ أَفَمَنَ أَسَّسَ بُنْكَنَهُ، عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانٍ خَيْرُ أَم مَّنَ أَسَّسَ بُنْيَكَنَهُ، عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأَنَّهَا رَبِي فِي نَارِجَهَتُمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّىٰ لِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَىٰنُهُ مُ ٱلَّذِى بَنَوْاْرِبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِيسَبِيلِٱللَّهِ فَيَقَـنُلُونَ وَيُقَـنُلُونَ وَيُقَـنُلُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُـرُءَانِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ اَلتَّيْهِونَ الْعَكِيدُونَ الْمُعَالِيمُ وَنَ الرَّكِيمُونَ الرَّكِيعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنَكِيمِ وٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الَّن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓ الْوَلِي قُرْكِ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ۞ وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا لَبَايَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ، عَدُوٌّ لِلَّهِ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيءُ وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ ۞ لَقَدتًا بَٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّةً تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوتُ تَحِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَامَلْجَ أَمِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُعَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوَّا إِنَّاللَّهَ هُوَالنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللّهِ وَلا يَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِمٍ عَن نَفْسِ فِي ذَالكَ بِأَنْهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةُ فِي سَجِد وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُولَا يَنَا لُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَا حَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّاكْتِ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُ مُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ♦ وَمَاكَانَ كَافَّةً فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةً لِيَّنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ٥

Y = 111 التجارة الرابحة وصفات أهلها 117-111 التجارة الرابحة وصفات أهلها 117-117 النهي عن الاستغفار للمشركين وأسباب استغفار إبراهيم لأبيه 110-117 توبة الله تعالى على أهل تبوك وعلى الثلاثة المخلفين (9/6-1) وجوب الجهاد مع رسول الله (110-117) وجوب الجهاد مع رسول الله (110-117)

١٢٣-١٢٢] فضل طلب العلم والجهاد في سبيل الله

(ゴ/マ )

97-90 أصحاب الأعدار والمتخلفون عن الجهاد بغير عدر 97-90 من الأعراب منافقون ومؤمنون أ1-7-10 أصناف الناس في المدينة وما حولها 1-7-10 فضل الصدقة وقبول التوبة والعمل الصالح

الفرق الكبير بين مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ( ٣/أ )(٢/ب ) ومسجد قباء الذي بناه المنافقون ( ٣/أ )(٢/ب )

التفسير الموضوعي

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِنِكُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ وَإِذَا مَاۤ أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاِهِ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضُ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِ مُرُومَاتُواْ وَهُمُ كَنِفِرُونَ هَا أَوَلَا يَرُونَ أَنَّهُ مُرِيُفَتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرَمَّتَرَةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٥ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ نَظَرَبَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَنْكُمْ مِّنْ ٱَحَدِثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَكَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِ يَزُّعَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ فَإِن تَوَلَّوْأُ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٥

الله الله الزهم الله الزهم الله الزهم الله الزهم المراه المراع المراه المراع المراه ال المُ اللَّهُ اللَّ أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِمِّنَهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَ بِيمُ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرٌ مُّبِينُ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنْ بَعْدِ إِذْ نِجْءِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ. يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمَّ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءً وَٱلْقَمَرَنُورًا وَقَدَّرَهُ, مَنَازِلَ لِنُعْلَمُواْ عَدَدَالسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا فِٱخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَكِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ إنَّ فِي ٱخْذِلَفِ ٱلنَّهُ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَكِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَ نَاوَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰقِ ٱلدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْءَايَكِنِنَا غَلِفِلُونَ ۞ أُوْلَكِيْكَ مَأُونِهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمَّ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمَّ تَجْرِي مِن تَعَنِهِمُ ٱلْأَنْهَا رُفِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَعُولِهُمْ فِيهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتِحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْحَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَكُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ أَوْقَاعِدًا أَوْقَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَرْيَدْعُنَا إِلَى ضُرِّمَسَةُ، كَذَالِك زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَاظَلُمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ مِ بِالْبِيّنَتِ وَمَاكَافُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ بَحَرِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَتْ فَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَا ٱوْبَدِلْهُ قُلْمَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلْهُ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِيُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَىؒ إِنِيَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُللَّوْشَآءَ ٱللَّهُ مَاتَكَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدَرَىٰكُمْ بِهِ ۖ فَقَادُ لَبِثْتُ كُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّ بَ بِعَاينَتِهُ إِنَّكُهُ ، لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنُؤُلآءِ شُفَعَتُونَا عِندَٱللَّهِ قُلْ ٱتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ مِا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا مَّايُشْرِكُونَ ۞ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّاةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُوأً وَلَوْ لَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِّن رَّيِهِ فَقُلَ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوۤ أَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنظِرِينَ ۞ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَابَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُو فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُو فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنْواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِحَيْتَنَامِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَتَ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ هُ إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلُكُ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُّٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُو حَتَى إِذَا ٓٓ اَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَـٰ نَتَ وَظَلِّ اَهْلُهَاۤ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَاۤ ٱتَنْهَاۤ آمَرُنَا لَيُلَا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِك نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَيْهِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ

> فضل طلب العلم والجهاد في سبيل الله ( ۷/ب) موقف المنافقين والمؤمنين من سور القرآن الكريم (i/Y)

صفات رسول الله الله الله المته بأمته قضية إنزال الوحي وموقف المشركين منه ومن النبي ٦-٣ من دلائل عظمة الله وتوحيده وقدرته على البعث

الكافرون والمؤمنون وجزاء كل فريق

سورة <u>۱-۲</u>

التفسير الموضوعي

آاً-17] استعجال الإنسان الخير وموقفه من نعم الله تعالى عليه 1/Y ) سنة الله تعالى في إهلاك الأمم الظالمة 18-17 ( ُ٧/ب مطالب المشركين والرد عليهم 17-10 رُ ٧/ج آ

1/1)

( ۱/۳)(۲/پ

من جهالات المشركين والرد عليهم Y -- 1/ ٢٣-٢١] عادة الناس عند نزول الشدائد وموقفهم عند تفريج الكرب (١١بّ مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها

٣٧-٢٥] الترغيب في الجنة والتنفير من انتار

(1/1)

(1/0)

( ۲/۳ ) ( ۲/ب )

 لَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيادَةً وَلا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَةٌ أَوْلَئِهِ كَا صَحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَاوَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَمُهُم مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيرٍ كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُ مْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَيَإِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُدْ وَشُرَكَآ وُكُرٌ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُم فَقَالَ شُرَكَآ وُهُم مَّا كُنْتُم إِيَّانَا بَعْ بُدُونَ ۞ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدُا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ ۞ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّنَفْسِمَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنْهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْ لِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصُرُ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنْ ٱلْحَيِّ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنْ ٱلْحَيْ وَمُنْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ كُلَّ فَذَالِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْمَقُّ فَمَاذَابِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُرُمِّن بَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، قُلِ ٱللَّهُ يَسَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُرْمَن بَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَىنَ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَا يَهِدِىٓ إِلَّا أَن يُهْدَى أَلَى أَلَكُوكَيفَ تَعْكُمُونَ ﴿ وَمَا يَنْبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٥ وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْدِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَبِّ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىكَ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ أَسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُجِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُويِلُهُ ،كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرْكَيْفَكَاتَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَايُؤْمِنُ بِإِمْ وَرَيُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَ ءُمِّمَّاتَعُ مَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانَت تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْ وَلَو كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْءًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ كَأَن لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ﴿ وَإِمَّا أَرُبِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْنَوْقَيَنَّك فَإِلَيْنَامَ جِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايَفْعَلُون ﴿ وَلِكُلِ أَمَّةٍ رَسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ تَضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدُصِدِقِينَ ٥ قُلُلآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَايسَتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَايسَتَغْدِمُونَ ٥ قُلُ أَرَءَ يَشُرُ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُهُ بَيَنَا أَوْ نَهَ ارًا مَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَءَ امَنهُم بِلِحَةَءَ ٱلْنَنُ وَقَدْ كُنتُم بِدِء تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْمُ تَكْسِبُونَ ۞ ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِيٓ إِنَّهُ ، لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأَوْاْ ٱلْعَذَابَّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ۞ أَلآ إِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ ٱلآإِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَيُحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ تَكُمُ مَّوْعِظُةٌ مِّن رَّيْكُمْ وَشِفَآهُ لِلْمَافِى ٱلصُّدُورِ وَهُدُّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَكُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يُتُعِمَّا أَسْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِّنِ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْءَ اللّهُ أَذِبَ لَكُمُّ أَمْعَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ ٱلْكَارِ اللّهُ لَكُمْ أَمْعَلَى اللّهِ الْكَالْحَادِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُ عَلَيْكُونُهُ وَدَاإِذْ تُفِيضُونَ فِيدُومَايَعَ زُبُ عَن زَّيْكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينٍ ۞ أَلآإِتَ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُونُ عَلَيْهِ مُ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ لَانَبْدِيلَ لِكَامِنَتِٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًاْ هُوَٱلسَّمِيعُٱلْعَلِيمُ ۞ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَالَّذِى جَعَلَاكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحَنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّافِ ذَالِكَ لَآيَنَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدُٱ سُبْحَننَهُ, هُوَالْغَنِيُّ لَهُ, مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَن ِ بَهِندَ ٓ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞ مَتَنَعُ فِي ٱلدُّنْكَ اثْمَرَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞

٣٧-٣٥] الترغيب في الجنة والتنفير من النار ٣٠-٢٨] حشر الخلائق للحساب

اثبات التوحيد والبعث وإبطال الشرك  $\begin{pmatrix} 1/1 \\ 1/1 \end{pmatrix}$   $\begin{pmatrix} 1/1 \\ 1/1 \end{pmatrix}$  ولياء الله وجزاؤهم  $\begin{pmatrix} 1/1 \\ 1/1 \end{pmatrix}$   $\begin{pmatrix} 1/1 \\ 1/1 \end{pmatrix}$  تكذيب المشركين القرآن وتحديهم بأن يأتوا بسورة مثله  $\begin{pmatrix} 1/1 \\ 1/1 \end{pmatrix}$  العزة لله ونقاش المشركين وتهديدهم بالعذاب وإثبات البعث  $\begin{pmatrix} 1/1 \\ 1/1 \end{pmatrix}$  العزة لله ونقاش المشركين وتهديدهم بالعذاب وإثبات البعث  $\begin{pmatrix} 1/1 \\ 1/1 \end{pmatrix}$ 

التقسير التخوص

٠ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذكيرِي بِحَايَتِ اللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكآ ءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرُ غُمَّةَ ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُر مِنْ أَجْرِآنِ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ ، فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتْمِفَ وَأَعْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا ۖ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْنُذَرِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَامِنَا بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَأَأْءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِيمِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ٢٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنُرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِنَايَنِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوَاْ إِنَّ هَلَا السِحْرُ مُبِينٌ ۞ قَالَ مُوسَىٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُ آسِحُرُهنَاوَلايُفَلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ۞ قَالُوٓ أَجِتْتَنَالِتَلْفِنَنَاعَمَّا وَجَدْنَاعَلَيْهِءَ ابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَانَحَنُ لَكُمَا بِمُوْمِنِينَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ إِثْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمِ ۞ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ ٱلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلَقُونَ ۞ فَلَمَّا ٱلْقَوْاْ قَالَ مُوسَى مَاجِثَتُم بِهِ ٱلسِّحُرِّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ ، وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَآءَ امَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ، عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِ يُهِمُّ أَن يَفْنِنَهُمُ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ الْمُسْرِفِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِنَكُنْهُمْ ءَامَنْهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ۞ فَقَالُواْعَلَىٰ للَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبُوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبَيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ, زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَى أَمُولِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتِّعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ وَجَوْزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَهِ يِلَ ٱلْبَحْمَ فَأَنَّبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيًا وَعَدُوّاً حَتّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِءِ بَنُواْ إِسْرَهِ مِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ءَالْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنْنِا لَغَنِفِلُونَ ۞ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقْنَهُ مِ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّيمِمَّ ٱلْزَلْنَآ إِلَيْك فَسْتَلِٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَٱلْكِ تَلَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْجَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْجَآءَ تَهُمْ كُلَّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَلُوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَتَّغْنَاهُمُ إِلَى حِينٍ ۞ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَحَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلَ يَنظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنْنَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنِ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنكُنْهُمْ فِي شَكِّي مِن دِينِي فَكَرْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمْ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يُرِدْكَ بِغَيْرِ فَلارَآدَ لِفَضْلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ١٠٠ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ ءوَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَّا عَلَيْكُم بِوكِيلِ هُو وَأُتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ

حِوَاللَّهِ الزَّكُهُ إِلَا كَلْكِ الرِّكِنَابُ أَعْكِمَتْءَ إِينَهُ مُ مُ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيرِ خَبِيرِ ۞ أَلَّا تَعَبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّي لَكُوْمِنَهُ يَذِيرُ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُونُمَّ تُوبُوٓ اٰإِلَيْهِ يُمَيِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلّ ذِى فَصْلِ فَصْلَةَ. وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرَ كَبِيرِ ۞ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرُ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَايُعُلِنُونَ إِنَّهُ ، عَلِيمُ إِذَاتِ آلصُّدُودِ ۞

[١٠٣-١٠١] الأمر بالنظر والتفكير طلباً للحق ، والتهديد للكافرين

١٠٧-١٠٤ العبادة لله تعالى وحده ونبذ الشرك

١٠٩-١٠٨ الإسلام دين الحق ووجوب الالتزام به

سورة هود ١-٥ بيان القرآن وإحكامه وهديه وموقف المشركين منه

٧٤-٧١] قصة نوح عليه السلام مع قومه [70-70] من أخبار موسى عليه السلام مع فرعون وقومه وإغراق فرعون وجنوده وإنجاء موسى ومن معه ( ۷/ب)

<u>٩٧-٩٤</u> تقرير صدق القرآن الكريم

التفسير

المهـــــــــ قصة يونس عليه السلام مع قومه وإيمانهم

( ٧/ب ) ( ٧/ب )

(i/V)

(i/o)

ه وَمَامِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلِّ فِي كِتَبِ ثُمِينٍ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ ، عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّاسِحْرُمُّنِينٌ ۞ وَلَهِنْ أَخَرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أَمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَعْبِسُهُ ۚ أَلَايَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّاكَانُواْبِهِ-يَسْتَهْزِءُونَ ۞ وَلَبِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّارَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَامِنْ أَيْنُوسُ كَفُورٌ ۞ وَلَبِنْ أَذَقْنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَضَرَّآءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكَ بِيرٌ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحِى إِلَيْكَ وَضَآ بِقُ بِهِ مَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَآ ءَمَعَهُ, مَلَكُ إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّشْلِهِ عَمُفْتَرَيْتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنَالًا إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبَنطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَنَكَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِهِ - وَيَتَلُوهُ شَاهِ دُيِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِنَنْبُ مُوسَى إِمَامَاوَرَحْمَةً أُولَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ. فَلَا تَكُ فِي مِن يَقِيمَنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكُ مُرَّالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَامُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا أَوْلَيْلِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتُوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِهِمَّ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ أُوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُحْمِين دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء كُيْضَاعَفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ٥ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُوايَفْتَرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِيمَ أُولَئِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ۞ ۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَذَكُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّيِيثُ۞ أَن لَانْعَبُدُوۤ أَ إِلَّا ٱللَّهُ ٓ إِنِّى أَنْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيهِ هُ فَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلْفِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَانُرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَا ذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْي وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَلِدِينَ ٢٠ قَالَ بَقَوْمِ أَرَءَ يَتْمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّقِي وَءَ النيني رَحْمَةً مِنْ عِندِمِهِ فَعُيِّيتُ عَلَيْكُو أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كَدِهُونَ ٥ وَيَنَقُوْمِ لَآ أَسْنُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا ۚ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُلَاقُواْرَةٍ مَ وَلَكِخِيِّ أَرَنَكُمْ قَوْمًا تَجْهَ لُونَ ۞ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَ يُمْ أَفَلا نَذَكُ وَنَ ٢٠ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ آيِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنَكُمْ لَن يُوْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِي أَنفُسِهِم إِنِّ إِذًا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ ۞ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَنَدَلْتَنَا فَأَكُواْ يَنُوحُ قَدْ جَندَلْنَا فَأَلْنِ الْمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۞ وَلا يَنفَعُكُو نُصَّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُعْوِيكُمُ هُورَيُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ ، فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَ أُمِّمِ مَنَا تَجُدِمُونَ۞ وَأُوحِ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ ، لَن يُؤْمِنَ مِنقَوْمِكَ إِلَّامَن قَدْءَامَنَ فَلَا نَبْتَ بِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْطَبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۞ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكُ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ ـ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُمِن كُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّ قِيمُ ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْ مَا وَفَارَا لَنَّوْرَ قُلْنَا أَحِمْلُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَدُرً إِلَّاقَلِيلٌ ﴿ وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِهَا بِسْمِ اللَّهِ بَعْرِيهِ الْوَجْرِيهِ الْوَجْرِيهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمُ عَلَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهِ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْلُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَل وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُوكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَبِ مَعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ ٢٠٠٠ قَالَ سَتَاوِىٓ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُ فِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ۞ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَاهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ ، فَقَالَ رَبِ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَٱنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾

 ١٥-١٥ من يؤثر الدنيا على الأخرة حرم نعيم الأخرة ( 4,4 (M)فضل الله ومظاهر علمه وقدرته وموقف المشركين من البعث ( ۳/۳ ) ١٧ لايستوي المسلم والكافر ( ۱/۳ ) ـ ٨-١٦] موقف المؤمن والكافر إبان النعم والنقم

(7/7)(1/7) اوصاف الكافرين وجزاؤهم وأوصاف المؤمنين وثوابهم (7/7)(1/7)(1/0)

بند البنزن ۳

ale in

الله عدد عليه السلام مع قومه السلام مع قومه ( \text{7/Y})

ا شعور رسول الله على بالضيق بسبب عناد المشركين وتوجيه الله له ( ١/٥ ) <u> ١٤-١٣</u> موقف المشركين من القرآن الكريم وتحديهم به

التفسير الوصوعي

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ,لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ، عَمَلُ غَيْرُ مَالِحَ فَلاتَسْئَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ ۚ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ ٱسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ ،عِلْمُ وَلِلْاتَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أَمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيعٌ ﴿ يَاكَ مِنْ أَنْاَءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَّا فَأَصْبِرَّ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَإِلَىٰعَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنَّا أَنتُمْ كُونَا ۞ يَنقَوْمِ لَآ أَنتَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِ ۚ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ۞ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُّ وَلَانْنُولَوْا مُحْرِمِينَ ۞ قَالُواْ يَنْهُودُ مَاجِثْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحَنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءً قَالَ إِنِيَ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ ا أَنّي بَرِيٓ ءُ مِّمَا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِهِ عَلَيْدُونِ جَمِيعَا ثُعَ لَا نُنظِرُونِ ۞ إِنّي تَوَكَلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم مَّامِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ بِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيْرَكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُ, شَيْئًا إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ وَلَمَّاجَآءَ أَمْ مَنَا نَجَيْنَاهُ وَدَا وَالَّذِينَءَا مَنُواْمَعَهُ بِرَحْهُ مَةٍ مِّنَا وَنَجَيْنَاهُم مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، وَأَتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدٍ ﴿ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَمَةُ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادٍ قَوْمِهُودٍ ۞ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُومِنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُو أَنشاً كُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُوبُوَ الْ النَّهِ إِذَ رَبِي قَرِيبُ تَجِيبُ ۞ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدَّكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَلَذَآ أَنَنْهَ لَسْنَا أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ قَالَ يَنقُوْمِ أَرَءَ يَتُعُرُ إِن كُنتُ عَلَى بَبِنَةِ مِّن رَّبِي وَءَاتَكِنِي مِنْ أُورَحْمَةُ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ. فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَغْسِيرِ ﴿ وَيَكَفُو مِ هَا ذِهِ ءَ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ عَيْرُ مَكْذُوبٍ ۞ فَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاصَلِحًا وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ وِبِرَحْمَةٍ مِّنَكَاوَمِنْ خِزْي يَوْمِ لِيَّاإِنَّارَبَّك هُوَٱلْقَوِىُٱلْمَزِيرُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَنِثِمِينَ ۞ كَأَن لَمْ يَغْنَوْاْفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْرَبَّهُمُّ أَلَابُعْدًا تِتُمُودَ ۞ وَلَقَدْ جَاءَتِ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْسَلَمَا قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۞ فَلَمَّارَءَ ٓ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَأَمْرَأَتُهُ, قَابِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ۞ قَالَتْ يَنُويْلَتَىٓ ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَنَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنَالَشَىٰءُ عَجِيبٌ ۞ قَالُوّا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنُهُ، عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ، دُّ يَجِيدُ اللَّهُ فَلَمَّاذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ۞ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُنِيبٌ ۞ يَكَا بِرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَا ٓۤ إِنَّهُ قَدْجَآءَ أَمْرُرَيْكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَنْ دُودٍ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاوَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَجَآءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَثُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِّ قَالَ يَنقَوْمِ هَلَوُلآء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يُخْرُونِ فِي ضَيْفِي ٓ أَلَيْسَ مِنكُرُّ رَجُلُّ رَشِيدٌ ۖ اللهُ الْقَدْعَلِمْتَ مَالنَافِ بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَاثُرِيدُ فَ قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيٓ إِلَىٰ زُكْنِ شَدِيدٍ فَ قَالُواْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَ أَنكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَاجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهَا حِجَارَةُ مِن سِجِيلٍ مَنضُودٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ٠ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ، وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَىٰكُم بِغَيْرٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تَحِيطٍ @ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْتَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينً وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَ الْواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُ كُ أَن نَّتُوكَ مَايِعَبُدُ ءَابَ آؤُناً أَوْ أَن نَفْعَ لَ فِي أَمْوَلِنَا مَا نَشَرَقُ أَ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَنَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّقِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأُومَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَ لَحَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

٨٤-٩٥ قصة شعيب عليه السلام مع قومه

قصة صالح عليه السلام مع قومه (  $^{6}$ ) قصة

(1/0)

<sup>77-79</sup> قصة إبراهيم عليه السلام ( بشارته بإسحق ويعقوب ) ( ١/٥ )

٢٥-٢٥ قصة نوح عليه السلام مع قومه

٨٣-٧٧ قصة لوط عليه السلام مع قومه (1/0)

<sup>-</sup>٥٠] قصة هود عليه السلام مع قومه

وَيَكَوَّهِ لَا يَجِّرِ مَنَّكُمُ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّنْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنصِكُم بِبَعِيدٍ ۞ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوَا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَجِيمُ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْ طُلَكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَابِعَزِيزِ ۞ قَالَيْكَقُومِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَأَتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَيَعَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغَزِيهِ وَمَنْ هُوكَنذِبُ وَأَرْتَكِمِبُو أَإِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ.بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِينَ ۞ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَ ٓ ٱلْابْعَدُ الْمِلْيُنَ كَمَابَعِدَتْ ثُمُودُ۞وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَكِتِنَاوَسُلْطَنِ ثَمِينٍ۞ إِلَى فِـرْعَوْنَ وَمَلِإِيْدِءِفَٱنَّبَعُوٓا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۞ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارِ وَيِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُتَبِعُوا فِي هَاذِهِ الْعَنَةُ وَيَوْمُ ٱلْقِيكَةُ بِئُسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ۞ وَأُتَبِعُوا فِي هَاذِهِ وَلَعْنَةُ وَيَوْمُ ٱلْقِيكَةُ بِئُسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ۞ ذَالْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقْصُهُ مَكِيْكِ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ٥ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَمُ مُ ٱلِّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُرَيِّكُ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَتَنِّبِيبٍ ۞ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُۥ اَلِيمٌ شَدِيدُ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوَمُّ بَحِمُوعٌ لَهُ ٱلنَّالُ وَذَالِكَ يَوَمُّ مَّشَهُودٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ ٓ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْ دُودٍ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ-فَمِنَّهُ مُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَايُرِيدُ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ بَعِذُوذٍ ۞ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّايِعْبُدُ هَلَوُلاَءً مَايَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَايَعْبُدُءَ ابَا وَهُم مِن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُوسٍ ٥ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيدُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ خَبِيرٌ ۞ فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَاتَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَ أَهُ مُّلَا نُنْصَرُونِ ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلْيَلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّ عَاتِّ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلنَّاكِرِينَ ٥ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ ٱنجيَّنَا مِنْهُمَّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ ۞ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۞ وَلُوْشَآءَرَيُّكَ لَحَمَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٥ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ عَفُوَا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُوْمِنِينَ ٥ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْعَلَىٰمَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ۞ وَٱننظِرُواْ اِنَّامُننظِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُهُۥ فَٱعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ خُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٥ كُمُّ وَتَكُونُواْمِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَىٰبَتِٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ وَ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنْنَا عَلَى بُوسُفَ وَإِنَّالَهُ, لَنَصِحُونَ ١٠٠

|قصة شعيب عليه السلام مع قومه 1/Y ) [11-117] السبب في هلاك الأمم السالفة (1/0 [97-97] قصة موسى عليه السلام مِعَ فرعون وملئه -1/ **1** ) 1۲۳-۱۲۰ من حكم القصص في القرآن [١٠٠-١٠٠] دروس وعبر من قصص الأمم الظالمة (1/V)٧/ب صفة القرآن ومنزلة القصص القرآني [٢٠٩-١٠٣] العبرة والعظة من القصص القرآني مع ذكر مشاهد من القيامة ﴿ ٣/ب ﴾ ﴿ 1/0) رؤيا يوسف ورأي أبيه فيه ١١١-١١٠ عاقبة الاختلاف في التوراة (٥/ب) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى القَائم عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى المَّا 1/0 ١١٣-١١٣] الاستقامة على أوامر الله تعالى والتحذير من الركون إلى الظالمين ( ١/٢ ) أ ١٦-١١] آخُوة يوسَفَ يدبرون المكيدة ويقدمون على تنفيذها

فَلَمَّاذَهَبُواْبِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَبَ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْ هِلَتُنَبِّتَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءُ يَبْكُونَ ۞ قَالُواْيَكَأَبَانَآإِنَّاذَهَبْنَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَايُوسُفَ عِندَمَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّشُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ ﴿ وَجَآءُوعَلَى قَمِيصِهِ ء بِدَمِرِكَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتِ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَأَللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْ لَى دَلُوهُ قَالَ يَكُشُرَىٰ هَذَاغُكُمُّ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعْ مَلُوبَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىنُهُ مِن مِّصْرَلِا مُرَأَتِهِ عَأَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتْ خِذَهُ, وَلَدَأُ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَ أَكَ أَكَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اللَّهُ خُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ بَحْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُورَ بَوَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُواى إِنَّهُ, لَا يُفْلِمُ ٱلظَّلِلْمُونَ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ أَوَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَان رَبِّهِ الصَّاكِ لِنصرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَاسَيِّدَهَالْدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءً الِلَّا أَن يُسْجَنَأُ وَعَذَابُ أَلِيدٌ ٥ قَالَ هِي رَوَدَتْنِي عَن نَّفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ, قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ, قُدَّمِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞ فَلَمَّارَءَا قَمِيصَهُ، قُدَّمِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ، مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدُكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ۞ ۞ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرُودُ فَنَنْهَا عَن نَفْسِةٌ - قَدْ شَغَفَهَا حُبَّآ إِنَّا لَنَرَنْهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّامُتًا كَاوَالَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينَا وَقَالَتِ أَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَسَى لِلَّهِ مَاهَنذَابَشَرًاإِنْ هَنذَآ إِلَّامَلَكُ كَرِيدٌ ۞ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنِّنِي فِيدِّ وَلَقَدْرَود نَّهُ مَن نَفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمَ وَلَبِن لَمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُ, لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنِغِرِينَ ۞ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكْنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ فَٱسْتَجَابَ لَهُ، رَبُّهُ، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ,هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ثُعَّ بَدَالْهُم مِّنَ بَعْدِمَا رَأَوْا ٱلْآينتِ لَيَسْجُنُ نَهُ,حَتّى حِينِ ۞ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا

إِنِّ أَرَىنِيَ أَعْصِرُخَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطِّيرُ مِنْهُ نَبِتَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ لَايَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ﴿ إِلَّا نِبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ مَقَبَّلَ أَن يَأْتِيكُمَأْ ذَالِكُمَامِمًا عَلَمَنِي رَبِّ ۚ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّهَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ كَا وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاتَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكَتُ أَلنَّاسِ

لَايَشْكُرُونَ ۞ يَنصَحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَ ٱلْنَتُمْ وَءَابَ اَوْكُم مَّا أَنزَلَ اللهُ عَهَامِن سُلْطَنْ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْفَيْمُ وَلَكِنَّ أَحَمُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يَصَنِجِيَ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ - قُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي

ظَنَّ أَنَّهُ، نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَرِّيهِ عَلَيْتَ فِ ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَتٍّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَكَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّهُ يَا تَعْبُرُونَ قَالُوٓ الْصَّغَنَ أَحْلَيْرُومَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَامِنْهُمَا وَادَّكَرَبَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّتُ كُمْ بِتَأْوِيلِهِ - فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا

ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَيَا بِسَنتِ لَعَلِيَّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلَامِّمَا نَأْ كُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُيَّأَ كُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَ إِلَّا قَلِيلَامِّمَا نَأْ كُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُيَّأَ كُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَ إِلَّا قَلِيلَامِّمَا اللَّهِ عَلَيلًا مِّمَا تُحْصِنُونَ ١٤ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْكِكُ ٱثْنُونِي بِهِ عَظَمَا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالْ

ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِيقَطَّعْنَ أَيْدِ بَهُنَّ إِنَّ رَقِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَثُنَّ يُوسُفَعَن نَفْسِةٍ عَقُلْنَ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَعْ قَالَتِ

ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَد تُهُ، عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ الْمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ ذَاكِ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ وَٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ۞

( ٥/أ ) [٢٣-٣٦] يوسف في السجن وما وقع له فيه ودعوته إلى الدين الحق

(1/0)

[٢٠-١٩] تعلق يوسف بالدلو وإخراجه من الجب

( ١/٥ ) [ ٤٩-٤٣] رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف لها [٢٩-٢١] يوسف في مصر وقصة امرأة العزيز معه وعصمة الله لنبيه وحفظه ( ١/٥ ) [٥٠-٥٣] الملك يطلب رؤية يوسف وإخراجه من السجن ويوسف يمتنع ( ١/٥ )

(1/0) ٣٠-٣٠ شيوع خبر امرأة العزيز وموقفها منه

١٨-١٦] إخوة يوسف يدبرون المكيدة ويقدمون على تنفيذها

حتى تثبت براءته

التفسير

﴿ وَمَا أَبُرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِالسُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَا أَبُونِ بِهِ الْمَلِكُ ٱتُّنُونِ بِهِ السَّدَخْلِصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِينٌ ۗ قَالَ اَجْعَلْنِي عَلَى خَزَابِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَالِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآءُ وَلَانْضِيعُ أَجْرًا لْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ وَجَآءَ إِخُوهُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ۞ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَا زِهِمْ قَالَ ٱثَّنُونِ بِأَجْ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِ ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِى وَلَانَقْ رَبُونِ ۞ قَالُواْسَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِنْيَنِدِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَـكَبُوٓاْ إِلَىٰ أَهْلِهِ مْ لَكَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَا نَامُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَصَحْتَلُ وَإِنَّا لَهُ. لَحَنفِظُونَ ۞ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمُّ قَالُواْيَكَأَبَانَا مَانَبَغِيُّ هَاذِهِ وَضِعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرٍ ذَاكِ كَيْلُ بَسِيرٌ ۞ قَالَ لَنُ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى ثُوْقُونِ مَوْقِقًامِنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاءَ اتَّوْهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ٥ وَقَالَ يَنبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَحِّلُونَ ۖ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْحَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰ هَأُولُهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰ هَأُولُولُو يَلْمِ لِمَا عَلَّمْنَكُهُ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَا وَيَ إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْنَيِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَدِوْوَنَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنجَآءَ بِهِ مِمْ لُبَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ء زَعِيمٌ ۞ قَالُواْ تَأَللَهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا حِثْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهُ وِعَآءِ أَخِيهِثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَامِن وِعَآءِ أَخِيةٍ كَذَالِكَ كِذَالِيُوسُفُ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَشَآةُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞ ﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَالْسَرَّهَ ايُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَوَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانَا وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْيَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَاشَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَيْكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسْتَيْ سُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوّاً أَرْبَ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِيَ أَفِي تَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُٱلْحَكِمِينَ ۞ ٱرْجِعُوٓ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَ ٓ إِلَّابِمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ۞ وَسَتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا مِولا تايْتُسُوا مِن رُوحِ أَللهِ إِنَّهُ الْا يَأْيُتُسُ مِن رُوحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ٢ ، هَنذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْدِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتَوَ أَرْجُهُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ أَذْهَبُواْ بِقَمِعِي

(١/٥) مرجوع إخوة يوسف إليه مع أخيهم وما جرى لهم واعتذارهم لأبيهم (١/٥) عما أصبيها المخيهم

(1/0)

٥٧-٥٤ يوسف على خزائن الأموال ( وزارة المائية ) يضعل ما يشاء
 ١٢-٥٨ إخوة يوسف في مصر ومعرفته لهم وشراؤهم القمح

[21-19] معرفة يوسف أخاه واتخاذ التدابير لإبقائه لديه

ومطالبة يوسف بإحضار أخيهم ومطالبة يوسف بإحضار أخيهم [ ٧٠٠] [ أخوة يوسف يحاولون إقناع أبيهم ليرسل معهم أخاهم بنيامين إلى مصر ( ١/٥ ) [ ٦٨-٦٧] وصية يعقوب الأولاده بالدخول إلى مصر من أبواب متفرقة [ ١/٥ )

التفسير الموضوعي

عما أصيبوا بأخيهم عما أصيبوا بأخيهم عما أصيبوا بأخيهم على يوسف وأخيه وتعرفهم على يوسف  $\frac{(i/6)}{(i/6)}$ 

<sup>(</sup> ۱/۵ ) واعترافهم بخطئهم وعفوه عنهم ( ۱/۵ ) ( ۱/۵ ) <u>۱۲-۹۶</u> يعقوب يشم رائحة يوسف وقميصه وتأييده ببشارة البشير

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنْهُ عَلَى وَجْهِهِ عَفَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَثَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لِنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ إِنَّهُۥهُوٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ۞ فَكَنَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىۤ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُۥ سُجَّداً وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَإِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِمَايَشَآءٌ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ♦ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ ِ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبُكَةِ ٱلْعَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ۞ وَمَاۤ أَحَثُمُ ٱلنَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ۞ وَمَاتَسْنَكُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَحْثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۞ أَفَأُمِنُوٓ أَأَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ۞ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِيَ أَدْعُوَ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَا لَا نُوحِيَ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيَّ أَفَكُرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِي مَن نَشَاء وَلايُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبُ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفَتَرَكَ وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَكُ لِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥

المُعْنَافِهُ الْمُعْنَافِهُ الْمُعْنَافِعُ الْمُعْنَافِهُ الْمُعْنَافِقِ الْمُعْنَافِقِ الْمُعْنَافِي الْمُعْنَافِقِ الْمُعْنِيقِ الْمُعْنَافِقِ الْمُعْنَافِقِ الْمُعْنَافِقِ الْمُعْنَافِقِيقِ الْمُعْنَافِقِي الْمُعْنَافِي الْمُعْنَافِقِ الْمُعْنَافِي الْمُعْنَافِقِ الْمُعْنَافِقِ الْمُعْنَافِقِ الْمُعْنَافِقِ الْمُعْنَافِقِ الْمُعْنَافِقِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلِي الْمُعِلَمِ الْمِلْعِلَمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِمِلِي الْ الَّمَةُ ۚ تَلُكَءَ إِنَاتُ ٱلْكِئَالِ بسيم اللهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِيكِيمُ وَالَّذِىٓ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَىٰٓ لْعَرْشِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُٱلْآينتِ لَعَلَكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِى مَدَّٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهَارَا وَمِن كُلِّٱلتَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَازَوْجَيْنِٱثْنَيْنِيَغْشِيٱلْيَالَ إِنَّافِ ذَالِكَ لَآينَتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِيٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنَأَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانُ وَغَيْرُصِنُوانٍ يُسْقَى بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئتٍ لِقَوْمِ يَعْ قِلُونَ ۖ ۞ ﴿ وَإِن مُنْجَبُ فَعَاجَبُ فَوَلَمُ ال المالية الله الله الله الله الله الله المنطقة المنط وَمَسْتَعْبِهِ لِللَّهِ السَّالِقِينَ الْعَسُدَةِ وَقَدْ مَلَتْ مِن قِبْلِهِ وَالْتَكَانِثُ وَإِنَّ رَبُّكُ لَذُو مَنْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ طَلْمَهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَكِيدُ ٱلْعِفَابِ 🐞 وَيَقُولُ اللِّينَ كُلُولُ النَّزِلَ عَلَيْهِ عَالِمَةٌ مِن زَيْهِ وَإِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ وَمِهَادٍ ﴿ اللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ مَاتَزْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ.بِمِقْدَارٍ ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنكُر مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَرَ بِهِ ـ وَمَنْ هُوَ بِّ بِٱلنَّهَارِ ۞ لَهُۥمُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦيَحْفَظُونَهُۥمِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمَحَالِ لَهُ, دَعْوَةُ ٱلْخَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسْطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ عَوَمَادُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ٢٠ هُوَ أَلْكُمَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَاتَتُ ذَبُم مِن دُونِهِ ۗ أُولِيٓآ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهُمْ نَفْعَا وَلَاضَرًا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظَّالْمَاتُ وَٱلنُّورُ آمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ عَنَشَبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِوَهُو ٱلْوَحِدُٱلْفَهَارُ ۞ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًارَّابِيَاْ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِّثَالُهُ بَكَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاتًا وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ, لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَافْتَدَوْا بِهِ وَأُولَتِكَ لَمُمْ سُوَءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِلْسَ ٱلْلِهَادُ ٥

> التفسير الموضوعي

(1/0) يُوسفُ يتَّحُدث بنعم الله عليه ويسأل ربه حسن الخاتمة (۱/ب ١٠٤-١٠٢ إثبات نبوة محمد ﷺ تتجلى في ذكر قصة يوسف عليه السلام (٢/ب ١٣١-١٠٥ إعراض المشركين عُنَّ الأيات وذكر العبرة من القصص القرآني ﴿ ٧/ب

(1/1)١٦-١٢] من مظاهر الوهية الله تعالى وقدرته ( ۲/ب)( ۱/۳ )

(٤/ت)

(1/1)

( ۲/ب)( ۱/۳ )

\_ ١٧\_\_ مثل الحق وأهله والباطل وأهله ( ١/١ ) [١٨-١٨] مصير المحسن والمسيء الكافر وصفات كل فريق منهم

• ٢-١٥ إنكار المشركين للبعث وتعجبهم منه وجزاؤهم

١١-٨ بيان علم الله تعالى المحيط بكل شيء

سورة الرعد [-1] بيان أن القرآن حق وبعض مظاهر قدرة الله تعالى

۞ ٱفْمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّا يَنَذُكُرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيشَى ۞ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمْرَ ٱللَّهُ بِدِءَ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُوْنَ رَبُّهُمْ وَيُخَافُونَ سُوءَ ٱلْجِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجَدِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ أُوْلَيَهِكَ لَمُتُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْءَ ابَآيِمِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمٌ وَٱلْمَلَثِيكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ۞ سَلَمُّ عَلَيْكُمُ بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلَقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَاللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْهِكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَ تُهُ وَكُمْ مُسُوءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنيا وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ لَا آُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّةٍ عَلَّا إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِنِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسَنُ مَثَابٍ۞ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِى أُمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَاۤ أُمُمُّ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ قُلُهُورَيِ لآ إِلَهَ إِلَهُ إِلَهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۞ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَا شُيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ۚ بَلِيِّلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَأْيُصِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَوْ يَشَاءُ ٱللهُ لَهَ دَى ٱلنَّاسَجَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَى يَأْتِي وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذُ تُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ أَفَمَنْ هُوَقَآ بِمُ عَكَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمْ بِظَلِهِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُبِيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدْدُواْعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ۞ لَمُنْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَاقِ ۞ مَثَلُ الْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُوبَ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ ﴿ أَكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلْهَا ۚ تِلْكُ عُقْبَى ٱلَّذِينَ النَّالُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَكُولِيلُهُ اللَّهُ اللللللللللللللللللللَّا الللللللللَّا اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُلْمُل ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِفِي إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَثَابِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكِكًا عَرَبِيَّأُ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓآءَهُم بَعْدَمَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلِا وَاقِبِ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمُ أَزْوَجًاوَذُرِيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَا بُ ۞ يَمْحُوا ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ وَإِن مَّانْرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِةِۦوَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ۞وَقَدْمَكُرَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعَ ٱيْعَلَمُ مَاتَكْسِبُكُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقَى ٱلدَّارِ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيذَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ ، عِلْمُ ٱلْكِئْبِ ٣

سَنِوْلَةُ الْبِيَّةِ الْبِيَّةِ إِلَى الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ

الله الزُّهُ الرَّكُ الرَّكُ الزُّكُمُ الزَّكُمُ الزَّكِي الرَّكِ تَابُ أَنْزُلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلتُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مُوسَى بِنَايَكِتِنَآ أَنَّ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظَّلَمَٰتِ إِلَى ٱلنَّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّى مِاللَّهُ إِلَى كَلِّيْتِ لِـكُلِّ صَكَبَّارِ شَكُورِ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَّكُرُواْ نِعْمَدَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَا كُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْبَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ كُم بَلاَّهُ مِن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۞ وَقَالَ مُوسَىۤ إِن تَكُفُرُوٓ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ۞ اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِٱلْفَوْهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم مِّمَاتَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ ♦ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ أَجَلِ مُسَمَّىٰ قَالُوَا إِنْ أَنْتُمَ إِلَّا بَشَرُّمِّ مُثَلَّنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاك يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَ

للوضوعي

٨١-١٨] مصير المحسن والمسيء الكافر وصفات كل فريق منهم( ۲/ب ) ( ۳/۱ ) (1/1)٢٩-٢٦] الرزق على الله والهداية من الله

٣٤-٣٠] بيان عظمة القرآن ورسول الله 🏙 وأنهمرسل من عند الله ٣٥-٣٥ وصف نعيم الجنة وبيان عاقبة المتقين والكافرين <u>٣٩-٣٨</u> حقيقة الرسل وإثبات النسخ في الأحكام

٤٠-٤٠ تسلية للنبي على وتهديد للمشركين ۱-۳ الحكمة من إنزال القرآن وبيان ضلال الكافرين ومصيرهم ( ۷/ب )

٨-٤ لسان الرسل ووظيفتهم ونصائح موسى لقومه ( ٧/ب ) ( 中/Y ) ( 7 )

٩-٨١] من أنباء الأمم السابقة وتهديد الكفار لرسلهم وبيان أن العاقبة للأنبياء

( ہ/ب )

( ゴ/٣ )

(i/o)

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنَّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ - وَمَاكَاتَ لَنَا أَن تَأْتِيكُم بِسُلْطَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ كُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَكَ لَكَ اللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا شُبُلَنَاْ وَلَنصْبِرَتَ عَلَى مَآ ءَاذَيْتُمُونَاْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىۤ إِلَيْهِمْ رَهُمُ مَلْهُلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَمِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۞ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُجَتَ ارِ عَنِيدٍ ۞ مِّن وَرَآبِهِ عِجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِدِيدٍ ۞ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَايَكَادُيُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَسِمَيِّتُ وَمِن وَرَآبِهِ، عَذَابُ غَلِيظٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كُرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۖ لاَيقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ ٱلْهُ تَرَأَتُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۞ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ۞ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَى وَأُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُمْ تَبَعَا فَهَلَ ٱنتُدمَّغُنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ مِنا ٱللَّهُ لَهَدَ يَنَكُمْ سَوَآءُ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَآ أَمْ صَنَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصٍ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَسُمُ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمْ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَكُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُه بِمُصْرِخِتُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ۞ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَا رُخَلِدِينَ فِيهَابِإِذْنِ رَبِيهِ عُرِيَّ مُهُمْ فِيهَاسَلَمُ ۞ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّحِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْمِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَادٍ ۞ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞ ♦ ٱلمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوانِعْ مَتَ ٱللَّهِ كُفَّرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أَوْبِفْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَنسَبِيلِهِ - قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۞ قُلِّعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّارَزَقَنَاهُمْ سِرَّاوَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِأَن يَأْتِي يَوَّمُ لَابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَالٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلُكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَ لَرَ۞ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلنَّهَارَ ۞ وَءَاتَىٰكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَـُدُواْنِعْمَتَ اللَّهِ لَاتَّحْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۞ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذًا ٱلْبَلَدَءَامِنَا وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ رَّبَّنَا إِنِّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَبَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّن ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُ مَّ يَشَكُّرُونَ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَمُ مَا ثُخَّفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّارَتِي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلَو ۞ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيءَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّكَ اوَتَقَبَّلَ دُعَكَاءِ ۞ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَ لِوَالِدَى وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْسَبَ اللَّهَ غَلِفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ۞ مُهطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُّ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۞ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نَجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوٓ أَقُسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ۞ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُ رُوتَبَيِّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَكُنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلِجُبَالُ ۞ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ عَرْسُلَهُ وَإِنْ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنِنِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ

<u>١٨-٩</u> من أنباء الأمم السابقة وتهديد الكفار لرسلهم وبيان أن العاقبة للأنبياء ( ٥/ب ) ٣٢-٣٤ من مظاهر قدرة الله تعالى ونعمه على عباده ( ١/ب )

وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِ لِهُ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِي

ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَنذَابَكَ لُمُّ لِلنَّاسِ وَلِيتُنذَرُواْ بِهِ ء وَلِيعٌلَمُواْ أَنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيذُكُرَأُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞

( ゴ/٣ )

( ٢/ب ) ( ٣/أ ) <u>٥٢-٤٢</u> تهديد ووعيد للكافرين بصنوف العذاب ( ٢/ب ) وعظة للناس بذكر مشاهد يوم القيامة <u>٢٣-١٩</u> حوار بين أهل النار وفوز السعداء بالجنة <u>٢٢-٢٤</u> مثال الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة

التفسير الموضوعي

مثال الكلمة الطيبة والكلمة الخ حال الكافرين وأوصاف المؤمنين المؤمنين المؤمنين

الرَّ تِلْكَءَايَنْتُ ٱلْكِتَاب بسم الله الزَّكُمُنُ الزَّكِيبُ هُرٍّ وَقُرْءَانِ شَبِينٍ ۞ زُبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُنُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْ لُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّـةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِهِ كَهَ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِهِ كَهَ إِلَّا بِٱلْحَقّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُنظرِينَ ۞ إِنَّا نَحَتُ نُزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ عِيسَنَهْ زِءُونَ ۞ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ ، فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِدِّ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوّلِينَ ۞ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُواْفِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ لَقَالُوٓ الْإِنَّمَاسُكِّرَتْ أَبْصَلُونَا بَلْ فَعَنْ قَوْمٌ مُّسَحُورُونَ ۞ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَ هَا لِلنَّاظِرِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَا بُ ثُمِينٌ ۞ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَتْنَافِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَسَّتُمَ لَدُ بِرَزِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ, وَمَانُنَزِلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِمَّعْلُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا ٱلْثِمْلَهُ بِخَدْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمْ إِنَّهُ مُكَمِّمُ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدْخُلُقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ ۞ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْزِ كَذِ إِنِّى خَلِقُ بَشُكَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ فَإِذَاسَوَيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْلَهُ، سَاجِدِينَ ۞ فَسَجَدَالْمَلَيْزِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ 💣 قَالَ لَمَ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ، مِن صَلْصَىٰ لِمِّنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ 🦈 قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ 🌣 وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَ لَهِ إِلَّا يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ نِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ قَالَ هَنذَاصِرَطُّ عَلَى مُسْتَقِيدُ ﴿ إِنَّاعِبَ ادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُنُّ إِلَّامَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ لَمَاسَبْعَةُ أَبُوَبٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُـزْءٌ مَّ قَسُومٌ ۞ إِتَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ ٥ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَاءٍ اَمِنِينَ ٥ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِيُّمُنَقَا بِلِينَ الْاَيْمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَابِمُخْرَجِينَ ۞ فَيِعْ عِبَادِى أَنِّ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞ وَنَبِتْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّامِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا نَوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ۞ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ٥ قَالُواْبَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْقَنْطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَيِّهِ ۗ إِلَّا ٱلضَّاَلُونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ شَجْرِمِينَ ۞ إِلَّاءَال لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا مُرَأَتَهُ، قَدَّرُنَّا إِنَّا لَكِنَ ٱلْغَيرِينَ ۞ فَلَمَّاجَاءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُواْ بَلْ جِمُّنكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَ إِنَّا لَصَلَدِقُونَ ۞ فَأَسْرِ بِٱهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَٱتَّبِعَ أَدْبَكُوهُمْ وَلَايَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَ ٓ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَ لَوُلَا مَ مُقَطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهَ لُ ٱلْمَدِينَ لَهِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَلَوُلَآ مَنْ فِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ وَانْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا ثَخَذُونِ ۞ قَالُوٓ أَأُولَمْ نَنْ هَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ هَنَوُلآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنْتُمْ فَكِيلِنَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَاعَلِيهَاسَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ إِنَّ فَا لِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ كَانَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظُالِمِينَ ﴾ مِن سِجِيلٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّلَّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ فَٱننَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثُمِينٍ ۞ وَلَقَدُكَذَّبَأَصْحَابُ ٱلْحِجْرِٱلْمُرْسَلِينَ۞ وَءَانَيْنَهُمْ ءَاينِنَافَكَانُواْعَنْهَامُعْرِضِينَ۞ وَكَانُواْيَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۞ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِتّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلْصَفْحَ ٱلْجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَكَ سَبْعًامِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ۞ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَعْنَابِهِ الزَّوَجُ امِّنْهُمْ وَلاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّتِ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ۞ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞

( ٧/ج ) [٥-٧٧] قصة ضيف إبراهيم من الملائكة وقصتهم مع لوط ( ١/ب ) وإخبارهم بإهلاك قومه

(1/0)

١٥-١ وصف القرآن الكريم وموقف المشركين من النبي الله عند مظاهر قدرة الله تعلل مثلا فعم المسلم المسلم

<u>٢٥-١٦</u> من مظاهر قدرة الله تعالى وآثار نعمه

خلق الإنسان والجن وسجود الملائكة لآدم وعداوة إبليس له ( ) ( ) ( ) ) قصة أصحاب الأيكة ( قوم شعيب ) وأصحاب الحجر ( ثمود ) ( ( ) ( ) ) خلق الإنسان والجن وسجود الملائكة لآدم وعداوة إبليس له ( ) ( ) ( ) ) قصة أصحاب الأيكة ( قوم شعيب ) وأصحاب الحجر ( ثمود ) ( ( ) ( ) ) خلق الإنسان والجن وم القيامة ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ) أفضال الله تعالى على نبيه ( ) ( ) ( ) ( ) المدن المدن وتوجيهاته سبحانه لنبيه ( ) ( ) ( ) ( ) ( )



ٱلَّذِينَ جَعَـ لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞ فَورَبِّكَ لَنسَ كَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ اللَّهُ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ٩ هِ اللَّهِ الزَّاهُ إِللَّهِ الزَّكِيلِ فَلَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ سُبْحَننَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ الْمَلَدِ كُدَّ بِأَلْوَ الزُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَلَالْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا مُعَادِهُ عَلَى مَا يَسْتُ عَلْمُ كُونَ كُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا عَالِمَ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَالِ عَلَى مَا عَلَق أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَنَّهُ لِآلِكَ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَاهُو خَصِيثُرُ ثُبِينٌ ۞ وَالْأَنْعُ مَ خَلَقَهَ ٱلكَّمُ فِيهَا دِفْ أُومَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۞ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْبِعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۞ وَتَعْمِلُ أَثْقَ الَكِمُ إِلَى بَلَدِلَّرَ تَكُونُواْ بَلِغِيدِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيثٌ ۞ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْجَعَالُ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَاتَعْلَمُونَ ۞وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْشَاءَ لَمَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَالَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتُ لِقَوْمِ يَنْفَكَ رُونَ ٥ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِأَمْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكُ إِلَّا لَهُ مُ اللَّهُ مَا وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِلَّهُ وَإِن فِي ذَالِكَ لَآيَكُ إِلَّا لَهُ وَمِ يَعْقِلُونَ ٥ وَمَاذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنَهُ ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكَرُونَ ۞ وَهُوَالَّذِى سَخَّرَالْبَحْرَلِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْ لِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِحِثْمُ وَأَنْهَ رَاوَسُهُلالْقَلَّ مُ تَهْ تَذُونَ ۞ وَعَلَىمَتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَمْتَدُونَ ۞ أَفَمَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَعْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِن اللهَ لَعَفُورٌ رَّحِيهٌ ۞ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ۞ أَمُونَ عَيْرُ أَحْيَلَةٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَعِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قَلُوجُهُم مُّنْكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَتَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَأَبُكُرٌ ۗ قَالُوٓ أَلْسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمٍ ٱلْاَسَاءَ مَايَزِرُونَ ۞ قَدْ مَكَرَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِيهِم قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْى ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَيْفِ فِي اللَّهُ وَعُلِياً اللَّهُ وَعُلَّا لَكَيْفِي اللَّهُ وَعُلَّا اللَّهِ عَلَى الْكَيْفِ فِي اللَّهُ وَعُلَّا اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْمُ وَاللَّهُ وَعُلَّا اللَّهُ وَعُلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعُلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعُلَّا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ طَالِمِيٓ أَنفُسِمٍ مُّ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَرَ مَا كُنَّانَعْ مَلُ مِن سُوَّعَ بَكَ إِنْ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْ مَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمُ أَفَلَيْنُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ ۞ ♦ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوّاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ ٱخْسَنُواْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُٱلْآخِرَةِ خَيْرُ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهَا رُلَكُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وبَ كَنَالِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ٱلَّذِينَ نَنُوفَالُهُۥ ٱلْمَلَيْكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَكُمُّ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُهْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّآ أَنْ تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَ أُوْيَأْقِيَ أَمْرُرَيِّكَ كَذَاكِ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمَّ وَمَاظُلُمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِءِيَسْتَهْرَءُونَ ۞ وْقَالُ ٱلَّذِرِكَ ٱلْفُرُكُو ۚ لَوْ لِمُنْ أَنْ فَاللَّهِ مُولِدِهِ مِن شَيْءٍ فَقِيَّ وَالْآيَاكِ أَوْا وَلَا هُوَلِيهِ مِن فَيْ وَكُولُو مُن أَنْ مِن قَلْهِمْ فَهُلَّ عُلُ ٱلسَّلِ إِلاَ الْكُمَّ أَنْكِ فَي رَفَنَهُ فَي وَكُلِ أَنْهِ رَسُّولًا أَنِ الْمُؤْرِكُ أَنْ أَنْ أَنْكُم اللهُ وَالْمُعْرِكُ أَنْ أَنْ أَنْكُمْ اللهُ وَالْمُعْرِكُمْ أَنْ أَنْ اللهُ وَالْمُعْرِكُمْ أَنْ أَنْ اللهُ وَالْمُعْرِكُمْ أَنْ أَنْ اللهُ وَالْمُعْمِدُ اللهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنفِيدُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِن تَحَرِّضَ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لِايُهِدِي مَن يُضِيلُ لَيْنَ لَهُ الدِّي تَعَلَقُونَ فِيهِ لِينَا الدِّكَ كُفِراً النَّمُ كَانًا كَلِينَ ﴿ إِنَّا قِلْنَا لِنَا مَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَا كُونَ ﴿ وَالَّذِينَ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ اللّ

افضال الله تعالى على نبيه اله وتوجيهاته سبحانه لنبيه الله الله الله الله تعالى على نبيه المسركين المسر

هَاجَكُرُواْفِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاظُلِمُواْ لَنُبَوِّتَنَهُمْ فِيٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُا لُلَاخِرَةِ أَكْبَرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞

ورد التحل ( ۱/ج ) البعث وأدلة قرآنية على وحدانية الله تعالى ( ۱/ج ) المساحدين وضلالاتهم وإنكارهم للبعث ( ١/ج ) (١/ج ) من جهالات المشركين وضلالاتهم وإنكارهم للبعث ( ١/٣) (١/٣) مقديقه محمده

( ۲/ت

وقدربه ووجوده <u>۲۹-۷۶</u> المستكبرون وجزاؤهم يوم القيامة

التفسير التفسير الورد

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِىٓ إِلَيْمٍ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّحَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلُ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ أَفَامِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْفَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْيَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْيَأَخُذَهُمْ عَلَى تَغَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَّجِيمٌ ۞ أَوَلَمْ يَرَوُّا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلَالُهُ مَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدُالِتَهِ وَهُرَدَ خِرُونَ ۞ وَلِلَهِ يَسْجُدُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِ كُذُوهُمْ لَايَسْتَكَبِرُونَ ۞ يَعَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٩٩٥ وَقَالَ ٱللَّهُ لَانْنَجِذُوٓ إَ إِلَىٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَبَحِدٌ فَإِيسَى فَارْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَافِيٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَعِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْنَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّن كُم بِرَبِّهِم يُشْرِكُونَ ۞ لِيكُفُرُواْ بِمَآءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأَلَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْ تَرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأَلَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْ تَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأَلَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْ تَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأَلَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُ مِّ قَلْ مَرُونَ هُو وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْكِنْدَ سُبْحَننَهُ، وَلَهُم مَّايَشْتَهُونَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَأَحَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجَهُهُ، مُسْوَدًّا وَهُوَّكَظِيمٌ ۞ يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّةِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۗ أَيْمُسِكُهُ، عَلَى هُوبٍ أَمَّ يَدُسُّهُ فِي ٱلثَّرَابِ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَاتَرَكَ عَلَيْهَامِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُ مُ ٱلْكَذِبَ أَبَ لَهُمُ ٱلْحُسَنَىٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرَظُونَ ۞ تَأَلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ ٓ إِلَىٰٓ أُصَمِّ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمَتْمَ عَذَابٌ ٱلِيدُ ۞ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمَتُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْفِيةٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَآ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِمِنَ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًاسَآبِغَالِلشَّىرِبِينَ ۞ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلتَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُسَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ آنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلِجْبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِوَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاَّ يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُّغَنْلِفُ ٱلْوَنُهُ.فِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمٍ يَنَفَكُّرُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَنُوفَنَكُم مَ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْمُمُرِلِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُرُ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِ مَعَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُ مَفِيهِ سَوَآةٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ۖ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِبَتِ أَفَبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمُّ يَكُفُرُونَ ٥ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ \* ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يُقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنِفِقُ مِنْ هُ سِرًّا وَجَهَّرًا هَلُ يَسْتَوُونَ أَلْحَمُدُ لِلَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَى مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لُا يَأْتِ بِحَيْرِهَلَ يَسْتَوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيءٍ ۞ وَبِلَهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُواْقَرِبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى حُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّ هَائِكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُلَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ٱلدِّيرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيَتُ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيَتُ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيَتُ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَالْعَالَمُ عَلَيْهُ مِنْ وَالْمَالِقُومِ مُونَا لَهُ مِنْ أَلْمَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُرُ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَّا وَمَتَنعًا إِلَىٰحِينِ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَالُوجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمْ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِدُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلُّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْمُبِينُ ۞ يَعْرِفُونَ

[٧٧-٨٧] علم الله الغيب وبعض مظاهر قدرته [ ١٠-٤١] جزاء المهاجرين ونعم الله على عباده وتهديد الكافرين الجاحدين ( ٢/ت ) (٦/أ ) وأنواع النعم والفضل على عباده النهي عن الشرك ومناقشة عقائد المشركين وأعمالهم ( ۷/ج )

نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثِرُهُمُ ٱلْكَنِورُونَ ٥ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَبُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ

٥ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآء شُرَكَا وَوَالَا وَالَّذِينَ الْمَا وَلَا مُعَوَالُواْ مَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآء شُرَكَا وَوَا

ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوامِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ لِجُونَ ۞ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَدٍ ذِ ٱلسَّالْمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞

من دلائل قدرة الله تعالى ونعمه على العباد [٦٩-٦٣]

٧٦-٧٠ من أدلة وحدانية الله تعالى وضلالات المشركين وضرب الأمثال لذلك (١/١)

(  $^{\prime}$ ب ) هديد المشركين وأحوالهم يوم القيامة  $^{-}$  تهديد المشركين وأحوالهم القيامة  $^{-}$ 

وَلانَنَّخِذُوۤ الْمَنَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ فَنَزِلَ قَدَمُ الْعَدَمُ الْعَدَرُ اللَّهِ وَالْمَنْ وَقُواْ السُّوَءَ بِمَا صَدَدَتُ مْ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَلَكُرْ عَذَا اللَّهِ عَلْمِ وَلاَ نَشْتُرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَ اللّهِ هُوَخَيْرُكُ كُو إِن كُنتُ مَعْ لَمُون فَلَ عَن كُرْ يَنفَذُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَا قِ وَلَنَجْزِينَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

ما كانوايع ملوت لل من عمِل صلاحا مِن دكر او انتى وهو مؤمِن فلنحيين فرحيوة طيبه ولنجزينه مراجرهم بإحسن ما كانوا يع مَلُونَ فَا فَإِذَا قَرَانَ فَاسْتَعِذْ بِأَللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ فَي إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ اسْلطنَ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُواُ وَعَلَى رَبِّهِ مُ يَتَوَكُّلُونَ فَي إِنَّهُ اللّهِ مِنَ الشَّيطنِ الرَّحِيمِ فِي إِنَّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُّ لِسَاتُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَدَالِسَانُ عَرَبِ ثُمِيثُ فَي إِنَّا أَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنَ اللَّهُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَي إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْصَعْفِرِينَ ۞ أُولَابِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَابِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ۞ لَا جَكَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ لَكَبِكَ طَبَعَ ٱللَّهِ مَنْ الْخَسِرُونَ ۞ لَكَبِكَ اللَّهُ عَلَى قَالُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَابِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ۞ لَا جَكَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ الله عَلَى اللهُ عَلَى قَالُوبِهِ مَا وَسَمْعِهِمْ وَأَولَابِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ﴾ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فَيْتَنُواْ ثُمَّ جَدَهَ دُواْ وَصَكِرُوٓ الْإِن رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَنْ فُورٌ رَّحِيثُمُ اللهُ وَمُن مَن مَا يَعَالَمُ فُورٌ رَّحِيثُمُ اللهُ عَلَيْ مَا يَعَالَمُ فَوْرٌ رَّحِيثُمُ اللهُ عَلَيْ مَا يَعَالَمُ فَوْرٌ رَّحِيثُمُ اللهُ عَلَيْ مَا يَعَالَمُ مَا يَعَالَمُ مَا يَعَالَمُ مَا يَعَالَمُ مَا يَعَالَمُ مَا يَعَالُمُ مَا يَعَالَمُ مَا يَعْلَمُ وَيَعِيمُ مُعَالِمُ مَا يَعْلَمُ مِنْ مَعْلَمُ مُوالِدُ مَا يَعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ م

ا عَوْمَ تَأْقِ كُلُ نَفْسِ تَجُدَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوقَى كُلُ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ المِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَ

ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ الشُّوَءَ بِحَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّا لِهِمَ كَاكَ أَمَّةُ قَانِتَا لِلَّهِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِدٍ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ حَيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِدٍ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيهَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَا الْمُعْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَا السَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ السَّبْعُ مَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ بِٱلْحِكُمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ بِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَعْنَ لِلْهُم بِالْقِي هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ مَا أَعْ مِنَا اللَّهُ مِنَا الْعَبْدِلُ الْعَبْدِلُ الْعَبْدُ الْمُعْرِالَةِ مِنَا اللَّهُ مِنَا الْعَبْدُ الْمُعْرِفِي اللَّهُ مِنْ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُوعِظَةِ الْخُسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِاللَّهِ هِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرَالُونُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْمُ اللْمُعْمِي اللَّهِ الْمُعْرِفِي الْمُؤْمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرِفِقُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرِفِقُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِهِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

٠٠٠ ١٠٠ ريستريست من ريسيريا والمرابي موسول من إلى المربي والموسود والمربي والمربي والمربي والمربي والمربي والم هُواَعُ لَمُرِمَن صَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُواَعْلَمُ بِالْمُهْ تَدِينَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبْ تُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ تُمْرِيدٍ وَكَابِن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّكِيدِ فَي الْمُهُونَ عَلَيْ المُصَارِينَ ﴾

وَٱصۡبِرۡ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحَنَّزُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْ حَصُرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تَحْسِنُونَ ۞

٣ - ١ [١١٣-١١٣] عاقبة من يكفر بالنعمة في الدنيا

الحلال الطيب والحرام الخبيث والتحليل والتحريم بيد الله تعالى (  $^{\circ}$ ,  $^{\vee}$ 

﴿ ٣/ قَ الْحَيَاةُ الْطَيِبَةُ وَالْتَرْغَيِبُ بِالْعَمَلُ الْصَالَحِ ﴿ ٣/ تَ ﴾ النبي الله والله عليه السلام واتباع ملّته واقتداء النبي الله عليه السلام واتباع ملّته واقتداء النبي الله عليه القرآن الكريم وعربية القرآن وأقوال المشركين فيه والرد عليهم ﴿ ٧/ح ﴾ الله عليه القرآن الكريم وعربية القرآن وأقوال المشركين فيه والرد عليهم ﴿ ٧/ح ﴾ الله عليه القرآن الكريم وعربية القرآن وأقوال المشركين فيه والرد عليهم ﴿ ٧/ح ﴾ الله عليه القرآن الكريم وعربية القرآن وأقوال المشركين فيه والرد عليهم ﴿ ٧/ح ﴾ الله عليه الله الله والله عليه الله والله عليه الله والله عليه الله والله عليه الله والله والله

( ١٢٨-١٢٥ طريق الدعوة إلى الله وأخلاق الداعية

( ۲/ب )

المرتدون عن الإسلام وجزاؤهم والثناء على المهاجرين الماجرين الماجرين الماجرين الماجرين الماجرين

٨٩-٨٤ تهديد المشركين وأحوالهم يوم القيامة

• ٩٦-٩٠] أوامر ونوامٍ إلهية وأجمع آية في القرآن الكريم

التفسير الموضوعي

لسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِيلِ لِمُ سُبْحَانَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًامِّنَ ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِى بَكَرَّنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ اَيَنِنَا إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَلَّا تَنْخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٌ إِنَّهُ، كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۞ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَاجَاءَ وَعْدُأُولِنهُمَابَعَثْنَا عَلَيْحَكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِى بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَلَ الدِّيَارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفْعُولًا۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرُ نَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَاْ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُٱلْآخِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَ كُمْ وَلِيَدْخُ لُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيـُـتَبِرُواْ مَاعَلَوْاْ تَتْبِيرًا ۞ عَسَىٰ رَثِكُو أَن يَرْمَكُو ۚ وَإِنْ عُدَتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلْفِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَلَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيسًا ۞ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِّوَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَوَالنَّهَارَءَايَنَيْ فَمَحَوْنَاءَايَةَ ٱلْيَّلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلَامِن زَيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَا لِسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَكُ تَفْصِيلًا ۞ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَكُ طَكَيِرَهُ. فِي عُنُقِدٍ - وَنُحْرِجُ لَهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَ وَكِتَبًا يَلْقَنَهُ مَنْشُورًا ۞ ٱقْرَأْ كِنَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا هُ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَايَهُ تَدِى لِنَفْسِهِ يُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَا ٓ أَرَدْ نَآ أَن نُهُ لِكَ قَرَّيَةً أَمَرُنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٌ وَكُفَىٰ بِرَبِكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ ، خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُعَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَّلَنها مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۞ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُومُوْمِنُ فَأُولَتِهِكَ كَانَ سَغَيْهُم مَّشَكُورًا ۞ كُلَّا ثُمِدُ هَتَوُلآءِ وَهَتَوُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ۞ انظر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ۚ وَلَلَّاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَاتَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا۞۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓ الْإِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَنَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَآ أَوْكِلَاهُمَافَلَا تَقُللَّمُمَآ أُفِّ وَلَا نَنَهُرْهُمَا وَقُل لَّهُمَاقُولُاكَرِيمَا ۞ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَارَبِّيانِي صَغِيرًا ۞ رَّبُّكُو أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مَكَانَ لِلأَقَابِينَ عَفُورًا ۞ وَءَاتِذَاٱلْقُرْبَ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانْبَذِرْتَبَّذِيرًا ۞ إِنَّٱلْمُبَذِرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَاتَ ٱلشَّيَطِينِۗ وَكَانَٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ - كَفُورًا ۞ وَإِمَّاتُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ رَجُوهَا فَقُل لَّهُ مُقَولًا مَّيْسُورًا ۞ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُه كَاكُلُ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ،كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيزًا بَصِيرًا ۞ وَلَا نُقَائُلُواْ أَوْلَندَّكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقٍّ نَحَّى نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ حَكِيالًا خِطْتَاكِبِيرًا ١ وَلَانَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٥ وَلَانَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِيّهِ اسْلَطَنَافَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ ، كَانَ مَنصُورًا ۞ وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَدِهِ إِلَّا بِٱلَّيَ هِى ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشْدَهُ ، وَٱوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْتُولًا ۞ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱخْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أُولَكِيكَ كَانَعَنْهُ مَسْتُولًا ۞ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ۞ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّتُهُ وَعِندَرَيِّكَ مَكْرُوهَا ۞ ذَلِكَ مِمَّآ أَوْحَىۤ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًاءَ اخَرَ فَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ۞ أَفَاصَفَنَكُو رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَكَتِبِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُولَنَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞ قُل لَوْكَانَ مَعَهُ وَ الِمَنَّةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنَعَوْاْ إِلَى ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٣ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰعَمَّايَقُولُونَ عُلُوَّاكِيرًا ۞ تُسَيِّحُلَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّيْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِنَّهُ، كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا @ وَلِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ مَاذَانِهِمْ وَقُرُا ۗ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَوْا عَلَىٰ أَذَبَ رِهِمْ نُفُورًا ۞ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِدِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّارَجُلَامَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرْكَيْفَ ضَرَبُواْلِكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلايستَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالِ ٓالْوَذَا كُنَّاعِظْنَا وَرَفَنَا أَوْنَا لَنَبْعُونُونَ خَلْفَا عَلَايِسًا ۞

[77-13] اوامر ونوام وإرشادات تتعلق بالمجتمع الإسلامي (٧/ب)

الله تعالى (١/١) دليل وحدانية الله تعالى

السرفي كفر المشركين وعنادهم ( ٧/ث )

الكاتان المشركين البعث والرد عليهم ( ١/٤ )

الإسراء وأحوال بني إسرائيل في التاريخ (٥٠٠٠)

المرابع المراب

سورة التفسير الإسر الإسر

كوف عَوْرُونَ مِن تَصِيدُ مَا قُلِ الذِي فَطَوْكُمْ أَوْلَ مِسْرَةٍ فَلْسُؤَيْمُ وَإِلَيْكُ وَوَلِيكُمْ وَيَعُولُوكَ مَنَى هُوَقُلُ عَلَيَّ أَنْ يِكُوكَ قَرْبًا ٢٠ يَوْيَدُ عَلَيْ عَلَيْ فَاسْتَنْ عِيثُولَ وَيَعْلِقُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَطْلُقُونَا وَلِنَشَا إِلَّا قِيلًا ٢٠ وَقُلْ لِعِيدُ وَيَعْلِمُ وَاللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَوْا الَّتِي هِيَ ٱحْسَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزُغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلإِنسَنِ عَدُقًا مُّبِينًا ۞ زَبُّكُواْ عَلَوْبِكُو ٓ إِن يَشَأْ يَعُذِّبُكُمْ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ عَلَى بَعْضٌ وَءَا تَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ۞ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِنِ دُونِهِ عِفَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ۞ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُوَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَكَانَ عَذُورًا ۞ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيسَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا ۞ وَمَامَنَعَنَآأَنَ نُرْسِلَ بِٱلْآيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَاثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيَنَ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَّ ٱرْيَنَكَ إِلَّافِتْ نَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَوَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلْقُرْءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ الِّلَآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِيـنَا ۞ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَنَدَاٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَهِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّاقَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّ مَجَزَآ ۚ وَكُوْجَزَآءُ مَوْفُورًا ۞ وَٱسْتَفْرِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُرُورًا ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ وَكُفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ۞ زَبُكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِ ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فِٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١٠ أَفَامِنتُمْ أَفَامُ مِنْ مَعْ الْبَرِ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُكَّ لَا يَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تِجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَابِهِ ، تَبِيعًا ۞ ♦ وَلَقَدْكُرَّمْنَابَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَكُهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَكُهُ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدْعُواْكُلَّأْنَاسٍ بِإِمَامِهِمُ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ عَأَوْلَابِكَ يَقْرَهُ وِذَكِتَبَهُمْ وَلَايُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَنَ كَانَ فِ هَاذِهِ ١٠ أَعْمَىٰ فَهُوفِ ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلَّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَ ٓ إِلَيْاكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ، وَإِذَا لَا تَغَنَّدُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدُكِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْتَا قَلِيلًا ۞ إِذَا لَأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞ وَإِنكَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْأَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَاتِجَدُلِسُنَّتِنَاتَحُوبِيًّا ﴿ أَقِوِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلْيَلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ ءَ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَصِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِيمِن لَّدُنك سُلْطَ نَانَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِ مَاهُو شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَتَابِحَانِدِ فِي وَلِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسًا ۞ قُلْكُ أَيْعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَاَهْدَىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِي لَا هِ وَلَيِن شِنْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِى أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَاجِّهُ دُلَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا هَ إِلَّارَحْمَةُ مِّن رَّيِكَ إِنَّا فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۽ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَاٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّ أَكْثُرُٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُوْمِ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلٍ وَعِنَبٍ فَنُفَجِرَٱلْأَنْهَارَخِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْتُسَقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْقَى فِٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبَانَقُ رَوُهُۥقُلْسُبْحَانَ رَقِي هَـلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۞ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞ قُل لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيٓعٍكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَارَّسُولًا ۞ قُلْكَ فَيْ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمُ إِنَّهُ ، كَانَ بِعِبَادِهِ ، خَبِيرًا بَصِيرًا ۞

( ۳/پ أحوال الناس يوم القيامة 1/0) محاولات المشركين فتنة النبي عن دعوته 1/0)

( ُ٧/ح

( Y/y )

٨٥-٧٨ إرشادات ومواعظ للنبي ٨٦-٨٦ إعجاز القرآن الكريم ٩٠--٩٠ تعنت المشركين وذكر بعض شبهاتهم

( ۲/ت 7/V)

( ٤/ت

<u>٥٥-٥٣</u> مجادلة المعاندين بالتي هي أحسن [07-67] مناقشة المشركين والرد عليهم 71–71 قصة آدم مع إبليس وامتناع إبليس عن السجود ( ٥/أ ٧٠-٦٦ نعم الله على العباد وموقف المشركين منها

التفسير الموضوعي

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضِّلِلْ فَكَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ أَوْ يَعْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ عُمْيُاوَبُكُمَا وَصُمَّا مَّا وَكُهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَ خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ۞ ذَاكِ جَزَا وُهُم بِأَنَّهُم كَفَرُواْ بِعَايَانِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّاعِظْمًا وَرُفَنَّنَا أَءِ فَالْمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ♦ أُولَمْ يَرُوْاْأَنَّاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُل لَّوَ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَبِي إِذَا لَأَمْسَكُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٰ قِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ فَسْتُلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ، فِرْعَوْنُ إِنِّ لَأَظُنُّكَ يَكُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَلَوُلاَّهِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَأَظُنُّكَ يَكَفِرْ عَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَن لُهُ وَمَن مَعَهُ بَجِيعًا ۞ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ولِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۞ وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَبَذِيرًا ۞ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِلَقْرَاءُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰمُكُثٍ وَنَزَّلْنَهُ نَزِيلًا ۞ قُلْءَامِنُواْ بِدِيٓ أَوْلَا تُؤْمِنُواۤ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُشْلَى عَلَيْمٍ يَخِرُّونَ لِلْأَذَ قَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَغِرِّنُونَ لِلْأَذَ قَانِ يَبْكُونَ وَيَوْلُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَغِرِيْكُ هُرْ خُشُوعًا ١ ﴿ فَكُواْ اللَّهَ أُوا دَعُواْ الرَّمْ مَنَّ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَانِكَ وَلَا تَخَافِتُ بِهَا وَٱبْسَعَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِى لَمُ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبُ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ رَعِوجًا ٥ قَيِتَ مَا لِيتُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن بسيم اللهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِيكِمُ إِلَّهُ الزَّكِيكِمُ إِ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمَّ أَجْرًا حَسَنَا ۞ مَّنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ عَلَمُ الْوَالَّغَٰ كَاللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّا لَمُهُ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَايِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةَ مَعَرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٓ ءَاثَرِهِمْ إِن لَعَرُوْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَبَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايَلِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْ يَهُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَانِنَا مِن أَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّي لَنَامِن أَمْرِنَا رَسَدُا ۞ فَضَرَ بِنَاعَلَىٰٓءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثَنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ لَغِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالِبِثُوَّا أَمَدًا ۞ نَّحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْ نَكُهُمْ هُدَى ۞ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَارَبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَّهَ ٓ ٱلْقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَّهُ ٓ ٓ الْقَالُوا وَبُنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَّهُ ٓ ٓ الْقَالُوا وَبُنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّذَعُواْ مِن دُونِهِ إِلَيْهَا لَقَالُوا وَبُنَا وَيُعَالِمُ الْعَالَقُ لَهُ وَالْمَعْ وَالْمُؤْمِ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۞ هَنَوُلآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِةَ ءَالِهَ أَهُ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ مِ بِسُلْطَانِ بَيِّنَّ فَكَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَإِذِ آعْتَزُلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرُ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْلَكُمْ زَبُكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِن أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ۞ ۞ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَورُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاعَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْةُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهُ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَنْ تِجَدَلَهُ، وَلِيًّا ثُمُّ شِدًا ۞ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطَّا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيذِ لَو اَطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَاكِ بَعَثْنَاهُمْ لِيتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لِبِثْتُمْ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوَمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَالَبِثْتُمْ فَكَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزَّكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ اْإِذَّا أَبَكُ ا۞ وَكَذَاكِ أَعْثَرْنَا عَلَيْم لِيَعْلَمُواْ أَنْ وَعَدَاللّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَة لَارَيْبَ فِيهَ آإِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ اَبْنُواْ عَلَيْمٍم بُنْيَانَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسْلَةٌ سَادِمُهُمْ كُلُبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِيٓ أَعْلَمُ بِعِدَتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَاتُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَا عَلَهُمْ عَلَيْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَا عَلَهُمْ عَلَيْهُمْ أَلَا قُلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَا عَلَيْهُمْ وَعَنْهُمْ أَحَدًا اللهَ وَلَا نَقُولَنَ لِشَانِيءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر زَّبِّك إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَارَشُدُا ۞ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِ مُثَلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْتِسْعًا ۞ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُواْ لَهُ، غَيْبُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِمِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ، مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿ وَأَتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ، وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا

سورة الكهف

( ۲/ح )

٩٠-٩٠ تعنت المشركين وذكر بعض شبهاتهم

١٠٤-١٠١ معجزات موسى عليه السلام وتكبر فرعون (٥/أ) ( z/Y )

على إيمان المشركين

١٠٩-١٠٥ نزول القرآن الكريم مفرقا · ۱۱۱-۱۱۰ دعاء الله تعالى بأسمائه الحسني

من مهام القرآن الكريم وحرص رسول الله 🎎

**٩−٧٧ قصة أصحاب الكهف** 

(1/1)

وَأَصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ، وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ اَوَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَينُهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ ، فُرُطًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيِكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاَّءٍكَآ لَمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۞ أَوْلَكِ لَكُمْ جَنَّكُ عَدْنِ جَرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَ لَرِيُحَلُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُصْرًا مِن شُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَّكِئِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ٥ وَاَضْرِبَ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَحْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرَّعًا ٥ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِءَانْتَأْ كُلُهَا وَلَمْ تَظْلِرِمِنْهُ شَيْئَأُوفَجَّرْنَاخِلَالُهُمَا نَهُرًا ۞ وَكَانَ لَهُ،ثَمَرُّفَقَالَ لِصَحِيِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُۥأَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَجَنَّتَهُ، وَهُوَظَ الِمُّ لِنَفْسِهِ عَالَمَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أَبَدُا ۞ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَ آبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ، صَاحِبُهُ، وَهُوَيُحَاوِرُهُوا كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ۞ لَكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَيِّيٓ أَحَدًا ۞ وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلْتَجَنَّنَكَ قُلْتَمَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّهَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلِدًا ۞ فَعَسَىٰ رَبِّيَ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْيُصْبِحَ مَا وُهُاغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ, طَلَبُ ا۞ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ وَفَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَيَّهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيها وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰعُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَوْأَشْرِكَ بِرَيِّيَ أَحَدًا ۞ وَلَمْ تَكُنلُهُ، فِتَةُ يَنصُرُونَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ۞ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَخَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرُعُفْبًا ۞ وَاضْرِبْ لَمْمُ مَّثَلَا لَخْيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَالْتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِرًا @ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَوَٱلْبَقِينَ ٱلصَّلِحَن خَيْرُ عِندَرَيِك ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ١ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْجِنْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُو أَوَّلَ مَرَّةً بِلَزَعَمْتُمْ أَلَّن تَجْعَلَ لَكُومَوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِئَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلُنَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَاْ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًاْ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْحِنِ فَفَسَقَعَنْ أَمْرِرَبِهِ ۗ أَفَنَتَخِذُونَهُ, وَذُرِّ يَتَهُۥ وَذُرِّ يَتَهُۥ وَلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِنْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ۞ ﴿ مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۞ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مَ فَلَكَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَابَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۞ وَرَءَاٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوا فِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ۞ وَلَقَدْصَرَّفْنَافِي هَنذَاٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا @ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُحَدِلُ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدُحِضُواْبِهِ ٱلْحَقَّوَاُ اَيَنِي وَمَآ أَنذِرُواْ هُزُوا ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُمِمَّن ذُكِّرَبِئا يَنتِ رَبِهِ عَاْغَرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَاقَدَّمَتَ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَة أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِمِ وَقُرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓ إِذَا أَبَدًا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوٓ الِخِدُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَل لَهُ مِمَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِ لا ﴿ وَتِلْكَ ٱلْفُرَكَ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلْهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۞ فَلَمَّا بَلْفَ الْمَجْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَا حُوتَهُمَافَا تُخَذَسَبِيلَهُ, فِي ٱلْبَحْرِسَرَبًا فَكُمَّاجَاوَزَاقَالَ لِفُتَىٰهُ ءَالِنَاغَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبَا ۞ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآأَنسَ لِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطُنُ أَنْ أَذْكُرُهُ، وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِيجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَا عَبْدُامِنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ

(1/0)

التفسير

(1/0)

عِندِنَا وَعَلَمْنَ هُ مِنَ لَدُنَّا عِلْمَا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى

مَالَرْ يَحِطْ بِمِخْبِرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ۞ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

لَاثُوَّاخِذْنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا ثُرِهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۞ فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ، قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَازَكِيَّةٌ بِغَيْرِنَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيَّا ثُكْرًا ۞

<sup>&</sup>lt;u>04-01 وظيفة القرآن الكريم ومهمة الرسل وموقف المشركين ( ١/٥ )</u> وسبب تأخير العذاب عنهم

٦٠-٦٠ قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام ( ٣/ب )

٣١-٢٨ مجالسة الصالحين ومصير الظالمين ونعيم المؤمنين ٢٦-٣٢ مثل الغني المغتر بالدنيا والمعتز بدينه الطامع بما عند ربه ( ہ/ب ) [٤٩-٤٧] من مشاهد يوم القيامة وأهوالها

٥٣-٥٠ امتناع إبليس من السجود الآدم وبيان عداوته لبني آدم

٠ قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَنْيَاۤ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَافَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَافَوَجَدَافِيهَاجِدَارَايُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ وَقَالَ لَوْشِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَلْذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكَ سَأْنَبِنْكَ بِنَأْوِيلِ مَالَدْتَسْتَطِع عَكَيْهِ صَبْرًا ۞ أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ عَصَّبًا ۞ وَأَمَّاٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَنَاوَكُفْرًا۞ فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَارَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ٥ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنَرٌّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِيحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّيِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ, عَنْ أَمْرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَكَيْنِ قُلْ سَا أَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِحْرًا ﴿ إِنَّامَكَّنَالَهُ وِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَابَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمَا تُقَلْنَايَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فِيهِم حُسْنًا ۞ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَفَيْعَذِّبُهُ وَعَذَابًا نُكُرًا ۞ وَأَمَّامَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ وَجُزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ يَعْمَلُ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتُرًا ۞ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَالَدَيْهِ خُبُرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَسَبَبًا ۞ حَقَىٓ إِذَابَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَاقَوْمًا لَايكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْيَنَذَاٱلْقَرَنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَعُمَلُكَ خَرِجًا عَكَنَ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُم سَدًّا ﴿ قَالَ مَامَكَّنِي فِيهِ رَبِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿ وَالْكَالَ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ حَتَى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَقَى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَا ثُونِيَ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْ رًا ۞ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبًا ۞ قَالَ هَلْارَحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَاجَاءَ وَعَدُرَيِّ جَعَلَهُ, دَكَاءً وَكَانَ وَعَدُرَيِّ حَقّالَ ٥ وَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِ ذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فِحَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ١ وَعَرَضْنَاجَهُمْ مَوْمَهِ ذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فِحَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ١ وَعَرَضْنَاجَهُمْ يَوْمَهِ ذِلِّلْكَنْفِرِينَ عَرْضًا ١ الَّذِينَ كَانَتْ أَعَيُنُهُمْ فِي غِطَلَهِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللَّهِ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ الْنَيْفَخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُّلًا ١ قُلُهَلُ نُلَيِّئُكُم بِالْخَسَرِينَ أَعْنَلًا ١ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخِيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أَوْلِيَكَ الَّذِينَ كَفَرُواْبِئَايَتِ رَبِهِمْ وَلِقَآبِهِ عَنِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنَا ۞ ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلُ أَوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقَبْلُ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِتُنَا بِمِثْلِهِ عَدَدًا ١ فَكُو أَنَا بَشَرُّيَّ ثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَجَدُ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَاصَلِحَا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ٥ بسمِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّكِيدِ مِ اللَّهِ الرَّكِيدِ مِ اللَّهِ الرَّكِيدِ مِ اللَّهِ الرّ كَ هيعَص 🛈 ذِكْرُرَ مُتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ,زَكَرِيًّا ۞ إِذْ نَادَكِ رَبَّهُ,نِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِذُعَآمِكِ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ مِن وَرَآءِ ى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ وَأَجْعَلُهُ رُبِّ رَضِيًّا ۞ يَنزَكَ رِيًّا إِنَّانْبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ. يَعْيَىٰ لَمْ بَعْعَل لَّهُ. مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَ قِي عَاقِدًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْحِبَرِعِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَاكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَرْ تَكُ شَيْئًا۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَسَل لِيَّءَايَةً قَالَءَايَتُكُ أَلَّا ثُكُلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَ الْمِ سَوِيًّا ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىۤ إِلَيْهِمْ أَن سَبِحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ۞ يَيَحْيَىٰ خُذِٱلۡكِتَابَ بِقُوَّةٍوَءَاتَيْنَاهُٱلْحُكُمَ صَبِيتَا ۞ وَحَنَانَامِن لَّدُنَّا وَزَّكُوٰةً وَكَانَ تَفِيًّا ۞ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَوَيَوْمَ يُمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۞ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِتًا ۞ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرُاسُوِيًّا ﴿ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنك إِنكُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَارُسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمَا زَكِيًّا

﴿ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي عُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَثَكُرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى ٓ هَيِّن ۗ وَلِنَجْعَ لَهُ مَا يَكُولُوا عِلَى هُوعَكَ هَ مَا يَكُولُوا عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الل مِّنَّا أَوْكَاكَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ ♦ فَحَمَلَتْهُ فَأَنتَهُ ذَتْ بِهِ ءمَكَانًا قَصِيًّا ۞ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ۞ فَنَادَ مِهَا مِن تَعْنِهَآ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُزِّيۤ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ نُسَلِقِطْ عَلَيْكِ رُطُبّا جَنِيًّا۞

٦٠-٦٠ قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام

مهاجوج ومأجوج ومأجوج

( ٣/ب ) الماء الكافرين خروج يأجوج ومأجوج من شروط الساعة وجزاء الكافرين

(1/1)١١٠--١٠٧ جزاء المؤمنين وكمال علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء

(1/0) 10-1 قصة زكريا عليه السلام وبشارته بيحيى

17-١٦] قصة مريم وحملها بعيسى من غير أب ( معجزة ) ( ١/٥ )

( ہ/ب )

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَكَنْ أَكَيْ أَكُولُ إِنسِيتًا ۞ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَ هَا تَحْمِلُهُ. قَالُواْ يَكُمَرْيَكُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْتًا فَرِيًّا ﴿ يَنَأُخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَ أَمْكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهُ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُٱللَّهِءَاتَىٰنِيَٱلْكِنَبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۞ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَىٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ۞ وَبَرّا بِوَالِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّارًا شَقِيًّا ۞ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ۞ ذَٰ لِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذُ مِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَاقَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ،كُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَثِّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطْ مُّسْتَقِيمٌ ۞ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُمِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِن مَّشْهَدِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْيَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِيضَلَالِمُ يَنِي عَلَيْ مُعَالِمُ عَظِيمٍ اللَّهِ عَظِيمٍ اللَّهِ عَظِيمٍ اللَّهِ عَظِيمٍ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّ وَأَنذِرْهُرْيَوْمَ ٱلْخَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُوهُمْ فِي عَفَلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجِعُونَ ۞ وَأَنذِرْهُمْ يَعْلُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجِعُونَ ۞ وَأَنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَأَنذِرْهِمْ لَا يُعْرَفِيهُمْ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ۞ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَآءَ نِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ۞ يَكَأْبَتِ لَا تَعْبُدِٱلشَّيْطَانَ ۚ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ۞ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الِهَتِي يَكَإِبْرَهِيمُ لَبِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٌّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۞ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْرَيِّي عَسَىٓ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآ وَيِّ شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا أَعْتَزَلَكُمْ وَمَايَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْرَيِّ عَسَىٓ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآ وَيِّ شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا أَعْتَزَلَكُمْ وَمَايَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّاجَعَلْنَا نَبِيتًا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِن رَّحْمَلِنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيتًا ۞ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى ۚ إِنَّهُ,كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۞ وَنَكَ يْنَهُ مِن جَانِبِٱلطُّورِٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجَيًّا ۞ وَوَهَبْنَالَهُ مِن رَحْمَئِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ نِبِيًّا ۞ وَاُذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ ، كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِهِ عِمرَضِيًّا ۞ وَاذْكُرُ فِ ٱلْكِئَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ ،كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ۞ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُولَيَهِ كَ ٱلَّذِينَ ٱنْعَمَّٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَهِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَاۤ إِذَانُنْكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّمْمَنِ خَرُّواْسُجَّدَآ وَبُكِيًّا 👚 ٩ فَخُلُفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَكِمِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْتًا ۞ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّمْنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ، كَانَ وَعْدُهُ، مَأْنِيًّا ۞ لَايسَمعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّاسَلَمَا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ۞ وَمَانَئَازَٓ لَ إِلَّا مِأْمُورَيِّكَ لَهُ.مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكٌ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرٌ لِعِبَكَ رَبِدٍ عَمَلَ تَعْلَمُ لَهُ. سَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانَ أَهِ فَا مَامِتُ لَسَوْفَ ٱلْغَرَجُ عَيًّا ۞ أَوْلَا يَذَّ حَيْلً الإنسَاق النَّلِيْنَ مَرَدُلُ وَلِنَا فَ لَكُنْ لِلْكُنْ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤِلِّدُ لِنَصْرِ لَكُنْ مَ كَالْمُؤَلِّ الْمُؤْلِدُ لَكُنْ لِمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لَكُنْ لِمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ لِمُؤْلِدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلِّيلُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال ؿۼڗڷۼڗڷڎٷڗڿٷ۩ۼڎڎڴٳٳڷڔٷۿٳٷڿڔڮ۩؈ٷ؞؞ڮٳڰۯڕۿڵڰٷڷڕٷڿۿ؋ۼڰڰڰۼ ؿۼڗڷۼڗڷڰڒڰٷڿٷڰڰۼڰڰٳؠڷڔٷۿٳٷڿؠڔڲ۞ٷڔڸۏۼڰۅڷڰۯڕۿڵڰڎٷۯٷڰڰڰۼڰ الَّذِينَ الْتَعَوْلُونَذُو الطَّلِيدِينَ مِبَاحِنِنَا ﴿ وَالْتَالِ عَلَيْهِمْ مُوالْتُعَلَّمُ اللَّذِينَ كَفُرُا لِلَّذِي الْمَوَّا أَيُّ الْفَرِيدُ وَالْتَالِينِ عَلَيْهِمْ مُوالِكُونِ وَالْتَالِينَ عَلَيْهِمْ مُوالِكُونِ اللَّذِينَ الْمُوالِّينَ الْمُوالِينِ اللَّذِينَ الْمُوالِينِ اللَّذِينَ الْمُوالِينِ اللَّذِينَ اللَّذِينَ الْمُؤَالِينِ اللَّذِينَ الْمُؤَالِينِ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ المُوالِينِ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ المُوالِينِ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ المُوالِينِ اللَّذِينَ اللْفِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللْمُنْ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينِ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ الْمُنْ لْعَلَكُمَا فَلَا فِي مِنْ فَرِوْ فَمُ إِنْفُ أَوْرُمُونَا ﴿ فَا فَرَكُنَانَ فِي الْفُلُلانَةِ فَلَكُنَا ذَا لَلْأَلْكُ فَالْفَالِكُ وَإِمَّا لِكَنَّا عَلَا لَكُونَا وَالْفَالُونِ وَمُ الْفَالِكُ وَإِمَّا لِكَنَّا عَلَا مُعْلِكُ وَلِمَّا لِكَنَّا عَلَا اللَّهُ فَالْفِي وَلَمَّا لِلْكُنَّا فِي الْفُلُلانِةِ فَلْكُنْذَا لَذَا فَالْفَالِقُ فَيْ إِذَا لَا لَكُنَّا فَاللَّهُ فَالْفَالِكُ فَالْفَالِكُ وَلِمَّا لِكَنَّا عَلَا لَا فَاللَّهُ فَالْفَالِمُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَلْلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلُولُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَالْعُلَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّذِاللَّذِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّذِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّذِ فَكَيْعَالَيْنِ كَ مَنْ هُوْ مُذَرِّكُكُانًا وَأَضْعَفْ خُلِكًا ۞ وَخَرِيدُ أَلَّذُ ٱلْذِينَ أَهْ تَلَوَّ وَالْبَعْ الْخُلُولِ وَكَالِيلًا أُلِينَ أَلَمْ تَلُوا هُذَى وَالْبَعْ لِذَا لِي وَخَرِيدُ أَلَّذَ الْذِينَ أَهْ تَلُوا هُذَى وَالْبَعْ لِذَا لَا الْفَالِيلَاثُ فَيْرُانِ وَإِلَى وَكُولِيلًا فَا لَكُولِكُ وَالْفِيلِيلِيلًا فَا فَالْمُولِيلِيلًا فَاللَّهُ وَلَا يَعْلِمُ لَذَى اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهِ فَاللَّالِيلُولِيلًا فَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلِمُ لَاللَّهُ وَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَوْلِيلًا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلِهُ وَاللَّهُ وَلَوْلِهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَيِّايَكِتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيْتَ مَا لَا وَوَلَدًا ۞ أَطَلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْنِ عَهْدًا ۞ كَلَّا سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمْذُ لَهُ, مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ۞ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۞ وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ لَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ۞ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۞ أَلَوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزًّا ۞ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَذًا ۞ يَوْمَ فَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفْدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۞ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّامَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهَدًا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ۞ لَّقَدْ جِثْتُمْ شَيْئًا إِذًا ۞ تَكَادُٱلسَّمَنُونُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالَ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ الِلرَّمْنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّمْنِ أَن يَنَّخِذَ وَلُدًا ۞ إِن كُلُمَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِ ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ أَحْصَن هُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلَّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَرَدًا ۞

> التفسير الموضوعي

04-01

قصة إسماعيل عليه السلام قصة إدريس عليه السلام

قصة مريم وحملها بعيسى من غير آب ( معجزة ) ( ١/٥ [٥٨-٥٨] ذكر قصص بعض الانبياء وحال الامم بعدهم ووصف الجنة قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه (1/0)المسلمين في إنكار البعث وجزاؤهم والمغترون بالدنيا قصة موسى عليه السلام

1/0) <u>٩٥-٧٧</u> استهزاء المشركين وافتراؤهم على الله الكذب (1/0)

واعتزازهم بالأصنام وجزاؤهم

( ہ/پ )

( ご/٤ )

( ۲/۱ج )

(1/0)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْنَ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَقَوْمًا لَّدًّا ٩ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ تَحِشُ مِنْهُم مِّنْ أُحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكُنُا **9**.8 بسيرالله الزيمي الزييية طه ۞ مَآ أَنزَلْنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا نُذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ۗ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْحَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ بِيَعْلَمُ ٱلسِّرَوَا خَفَى ١ اللَّهُ لَآ إِلَه إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ٥ وَهَلْ أَتَلك حَدِيثُ مُوسَى ١ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُو أَإِنَّة ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِيٓءَ الِيكُرِمِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدُى ۞ فَلَمَّا أَنْهَا نُودِى يَنْمُوسَى ۞ إِنِّ أَنَارَبُكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ۞ وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنِّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدْ نِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيـَةً أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ۞ فَلَايَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَبِهُ فَتَرْدَىٰ ۞ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ قُولُكُو أُعَلَيْهَا وَأَهُشَّ بِهَاعَلَىٰغَنَمِى وَلِيَ فِيهَامَءَارِبُأَخْرَىٰ ۞ قَالَأَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ۞ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِى حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۞ قَالَخُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ۞ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ مَّغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ۞ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ۞ آذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي ٥ وَيَسِّرْلِيَ أَمْرِي ٥ وَأَحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ٤ يَفْقَهُواْ قَوْلِي وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَ هَرُونَ أَخِي أَشْدُدْ بِهِ \* أَزْرِي ٥ وَأَشْرِكُهُ فِيَ أَمْرِي ۞ كَنْسَيِّمَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذْكُركَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ شُؤْلَكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞ إِذْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىۤ أُمِّكَ مَايُوحَىۤ أَنِ ٱقۡذِفِيهِ فِ ٱلتَّابُوتِ فَٱقۡذِفِيهِ فِ ٱلۡيَعِ فَلۡيُلۡقِهِ ٱلۡيَعَ الۡسَاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِلۡهِ وَعَدُوُّ لَهُۥ وَٱلۡقَيْتُ عَلَيْكُ مَحَبَّةُ مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْتَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ, فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَنْقَرَّعَيْنُهَا وَلَاتَحْزَنَّ وَقَنْلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمُّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَنْمُوسَىٰ ۞ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۞ ٱذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِتَايَنِي وَلَانَنِيَا فِي ذِكْرِي ۞ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ,طَغَىٰ ٤ فَقُولَا لَهُ,قَوْلًا لِّينَالَّعَلَّهُ,يَتَذَكُّرُأُ وَيَخْشَىٰ ۞ قَالَارَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْأَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَاتَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمآ أَسْمَعُ وَأَرَيْ ٩ فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَارَيِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنِي إِسْرَةِ بِلَ وَلَاتُعَذِّبْهُم قَدْجِنْنَك بِتَايَةٍ مِّن ذَيِّكَ وَالسَّلَهُ عَلَى مَنِ أَتَبَعَ ٱلْمُدَىٰ فَي إِنَّا قَدْ أُوجِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوكَّى قَالَ فَمَن رَّبُكُمَا يَنْمُوسَى قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُثُمَّ هَدَىٰ فَ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١ قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَقِي فِي كِتنَبِّ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ١٥ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْ دًاوَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَكِجَامِن نَّبَاتٍ شَقَّى ١ كُلُواْ وَارْعَوْاْ أَنْعُلَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ١ هُوَ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرَىٰ ﴿ وَلَيَا لَنُهَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْعُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلْ أَرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَّنَ فَي قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسَىٰ ۞ فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِمِثْلِهِۦ فَأَجْعَلْ يَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيْسُحِتَّكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَمَنِ آفْتَرَىٰ ۞ فَنَنَزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوىٰ ۞ قَالُوٓ إَإِنْ هَاذَانِ لَسَنحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ الْأَكْثُمُ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ أَكْمُ الْمُثَلَىٰ اللَّهُ الْمُثَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّ قَالُواْيَكُمُوسَىٓ إِمَّآأَن تُلْقِي وَ إِمَّآأَن تُكُونَ أَوَّلُ مَنْ أَلْقَىٰ ۞ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَهُمُّ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۞ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ ـ خِيفَةً مُّوسَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَلِقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفَ مَاصَنَعُواْ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَحِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَنَّ كَا لَكُ فَأَلِّعِ كَالسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالْوَاْءَامَنَابِرَبِّ هَلُونَوَمُوسَىٰ ۞ قَالَءَامَنتُمُّ لَهُ. قَبْلَ أَنَّءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ لِكَيِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَّ فَلَأُقطِّعَ ﴾ أيدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُم قِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمُ فِ جُذُوعِ ٱلنَّحْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۞ قَالُواْ لَن تُّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَاءَنَامِنَ ٱلْبِينَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَآ فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِى هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا آلِيَا إِنَّاءَامَنَا لِيَغْفِرَلَنَا خَطَيَنَا وَمَّآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِّوَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُحْدِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى

محبة الله للمؤمنين وإهلاك المجرمين (١/ب) [٣٦-٤] نعم الله تعالى على موسى قبل النبوة (٥/١)

 $\Lambda-1$  القرآن الكريم سبب السعادة وصفات من أنزله  $(\sqrt{+})$   $\sqrt{1}-1$   $\sqrt{1}-1$ 

المبارزة بين موسى و السحرة و إيمائهم بالله تعالى (٥/١)

وَمَن يَأْتِهِ - مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَئِيكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى كَ جَنَّتُ عَدْنٍ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى ٥

التفسير سورة طه

٢٢-٢٧ اليد البيضاء

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِبِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ بَبَسًا لَاتَحَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ـ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ

مَاغَشِيهُمْ ١ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ, وَمَاهَدَىٰ ١ يَنبِي إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُمُ مِنْ عَدُوِّكُمُ وَوَعَدْنَاكُمُ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ١ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُرْغَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ ٥ وَإِنِي لَعَفَّارٌ لِمَن تَابَوءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ۞ ♦ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَى ۞ قَالَ هُمُ أَوْلَآءِ عَلَىٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۞ قَالَ فَإِنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُ ۞ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَ أَقَالَ يَعَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْحَكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّتِكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مَّوْعِدِى ٥ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِكَنَا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ۞ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَا لَهُ،خُوَارُّ فَقَالُواْ هَنَدَآ إِلَهُ صُمُ مَ إِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ٤ أَفَلا يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمَلِكُ لَمُمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ۞ وَلَقَدُقَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَأَنَّ عَنُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي فَالْوَاْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ كِيفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَهَدُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُوا ۞ أَلَا تَتَبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ۞ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَ ۖ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِى ﴿ قَالَ بَصُرُتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَقَبَضْتُ قَبْضَكَةُ مِّنَ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي ٥ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ وفِي ٱلْيَرِنسَفًا ۞ إِنَّكَمَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّهُ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْ سَبَقَ وَقَدْءَ انْيِنْكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا ۞ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وِزْرًا ۞ خَلِدِينَ فِي أَوْسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَخَصُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذْرَقًا ۞ يَتَخَلفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لِبَثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا ۞ نَحْدُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِي نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجَا وَلَا أَمْتُنَا ﴿ يَوْمَبِذِ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِى لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّمْنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا ﴿ يَوْمَبِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِن لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ ، قَوْلًا ۞ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا۞ ۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلَمَا ۞ وَمَنتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلَمَا ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَمُوْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلُمًا وَلاهَضْمَا ۞ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحَدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۞ فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكَ ٱلْحَقَّ وَلَاتَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نِجِدُ لَهُ،عَزْمًا ۞ وَإِذْ قُلْنَالِلْمَكَيْحِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَّى ۞ فَقُلْنَايَنَعَادَمُ إِنَّ هَٰذَاعَدُوَّ الْكَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۞إِنَّالُكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَاتَعْرَىٰ ۞ وَأَنَّكَ لَا تُظْمَوُٰ افِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ۞ فَوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطُنُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلَ أَذُلْكَ ثُمُ ٱجْنَبُ أُرَبُّهُ، فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ شَ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُولً فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِ وَلَا يَشْقَى ۞ وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكَرِي فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ۞ قَالَ كَذَالِكَ أَنتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَي ۞ وَكَذَالِكَ نَعْزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِتَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى ۞ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمُ كُمْ أَهْلَكَنَاقَبْلَهُم مِّنَٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلَّ مُسَمَّى ۖ فَأَصْبِرْعَكَ مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوجِهَا وَمِنْ ءَانَآ بِي ٱلَيْلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ اللَّ وَكُلاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَجَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِٱلدُّنْيَالِنَفْتِنَهُمْ فِيةٍ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيُرُّوَأَبْقَىٰ ۞ وَأَمْرَأَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْعَلَيْماً لَانَسْتَالُكَ رِزْقَا تَغَنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلنَّقُوى اللهُ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَيِّهِ عَأُولَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَوْأَنَّا الْمُلكَنْنَهُم بِعَذَابِمِّن قَبْلِهِ عَلَا أَوْلَا أَرْسَلْتَ

إِلْتُنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخُرَى اللهُ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

1 1/0 ) ١١٥-١٢٧] قصة آدم في الجنة وفتنته وإخراجه منها (-1/1)وتحذير آدم من إبليس (1/0)

( ۷/ث)

٨٧-٧٧ إغراق الله لفرعون وجنوده ونعم الله على بني إسرائيل ۸۹-۸۳ تكليم الله تعالى موسى في الميقات وفتنة السامرى

١٣٧-١٣٨ الاعتبار بهلاك الأمم الماضية ونصائح وتوجيهات إلهية (١/١) (1/0)

٩٨-٩٠ معاتبة موسى لهارون <u>٩٩-١١٤ </u> جزاء المعرضين عن القرآن وذكر بعض مشاهد يوم القيامة (٣/ب) ١٣٥-١٣٣ عناد المشركين وتهديدهم بالعذاب

التفسير

عِ اللَّهِ الزَّكُمٰ الزَّكِيدِ فِي غَفْ لَةٍ مُتْعَرِضُونَ ۞ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَبِّهِم مُّحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيكَةُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَهَنذَآ إِلَّابِسُكُومِ أَفْتَأْتُوكَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُم تُبْصِرُوكَ ۞ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْقَ الْوَاْأَضْغَاثُ أَحْلَمِ بَكِ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ٥ مَاءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَأَ أَفَهُم يُؤْمِنُونَ ٥ وَمَآأَرْسَلْنَاقَبْلَكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسَنُلُوٓا أَهْلَ ٱلدِّحْرِ إِن كُنتُ رُلاَتَعْ لَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْحُكُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ ٱلْوَعْدَفَأَ نِجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكُمْ الْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كُمَّ الْفَلْاتَعْقِلُونَ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يُرَكُضُونَ ۞ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتُرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتُلُونَ ١ قَالُواْينَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَمَازَالَت تِلْكَ دَعْوَلَهُمْ حَقَّى جَعَلْنَكُمْ مَصِيدًا خَلِمِينَ ١ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَوَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۞ لَوَأَرَدْنَا أَن نَّنْ خِذَ لَمُوا لَا تَخَذْنَهُ مِن لَدُنّا إِن كُنّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِ عَلَىٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ. فَإِذَا هُوزَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّانَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ الْاِيسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَايسْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْءَ الِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ۞ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَ الِهَ أَهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ۞ أَمِر ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ عَالِمَةٌ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرٌ هَاذَاذِكُرَمَنَ مِّي وَذِكْرُمَنَ قَبْلِي بَلْأَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحُقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ ، لَآ إِلَهُ إِلَّآ أَنَا فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلِدَاْ اسْبَحَنَهُ ، بَلْ عِبَادُ مُّكُرَمُونَ ۞ لَايَسْبِقُونَهُ بِأَلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ٥ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْبَصَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ - مُشْفِقُونَ ٥ ٠ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَكُ مُّنِ دُونِهِ عَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوَلَمْ يَرُٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبْقَافَفَنَقُنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ٥ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَالُهُمْ يَهْ تَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَعْفُوظَ الْوَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَتُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِوَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ اللَّهِ يُنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُواً أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِ رِٱلرَّمْنَ هُمْ كَنِوْونَ ۞ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوبِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ۞ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن طُهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبِّ لِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْبِهِ ـ يَسْنَهْزِءُونَ۞ قُلُ مَن يَكُلُّوُ كُم بِٱلْيَٰلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْمَانُ بَلْهُمْ عَن ذِكْرِبِهِ مِمْعُرِضُونَ ۞ أَمْ لَحُمُ ءَالِهَ أَتَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لايستَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ۞ بَلْمَنَّعْنَاهَ لَوْلَاءً وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُوَّأَ فَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ ٱطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلَيْهِ فِي اللَّهِ مِن أَعْدَلِهُونَ قُلْ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمُعُٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۞ وَلَبِن مَسَّتَهُ مْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُويَلَنَآ إِنَّاكُنَّا ظُلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَانُظْ لَمُ نَفْسُ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَاذَا ذِكْرُمُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ۞ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيِنآ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ, مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ ، عَلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ، مَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاشِ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَنكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَاءَ ابَآءَنا لَهَا عَبِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ فِيضَلَالِ ثَبِينِ۞ قَالُواْ أَجِثْتَنَا بِٱلْحِقِّ أَمْ أَنتُم ٱللَّعِيِينَ ٥ قَالَ بَلَ رَّبُ كُورَبُ السَّوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَ وَأَنْا عَلَى ذَلِكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ٥ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَ أَصْنَمَكُم بَعَدَ أَنْ تُولُواْ مُدْبِرِينَ

( ٣/ت ) [٤٧-٣٤] من مواقف المشركين مع النبي ﷺ و إنكارهم للبعث ( ہ/ب ) وتهديدهم بالعذاب 11-11 الإنذار والتهديد بالعذاب وذكر مصارع الأولين

٨٤-٥٠] قصة موسى وهارون عليهما السلام ونزول التوراة [٢٩-٢١] توبيخ المشركين ومناقشتهم في عقائدهم وإثبات الوحدانية لله تعالى (١/١) المركان قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وتكسيره الأصنام (١/٥)

ونجاته من النار

٣٠-٣٠] بعض آيات الكون الدالة على وحدانية الله تعالى (1/1)

لَاكَبِيرًا لَمُمْ لَعَلَّهُ مَ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ َالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذَّ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِۦعَلَىٓ أَعَيُنِٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُوٓاْءَأَنتَ فَعَلْتَ هَلْذَابِتَالِهَتِ نَايَزٍ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُ بَلْ فَعَلَهُ وَكَبِيرُهُمْ هَـٰذَا فَسَّئُلُوهُمْ إِنكَانُواْ يَنطِقُونَ ۞ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ۞ ثُمَّ تُكِسُواْ عَكَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْعَلِمْتَ مَاهَٓ ثُولًآ هِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَأَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمِّ شَيْءًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۞ أُفِّ لَكُرُ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَلْعِلِينَ ۞ قُلْنَايَكَنَارُكُونِ بَرْدَاوَسَلَمَاعَكَىۤ إِبْرَهِيـمَ ۞ وَأَرَادُواْ بِهِۦكَيْدًافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلأَّخْسَرِينَ۞وَنَجَّيْنَـُهُ وَلُوطًا إِلَىٱلْأَرْضِٱلَّتِي بَلَرِّكْنَافِيهَا لِلْعَالَمِينَ۞وَوَهَبْنَا لَهُ ٓءِإِسْحَقَوَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَاصَىٰلِحِينَ ۞ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةُ يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْـنَآ إِلَيْهِمْ فِعْـلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةُ وَكَانُواْ لَنَكَاعَلِبِينَ ۞ وَلُوطًّا ءَانَيْنَكُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَيَّنْكُهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَيْبِثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَكُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥفَنَجَّيْنَكُهُ وَأَهْ لَهُ.مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـُايَاتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغَرَقُنَاهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ وَدَاوُدَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۞ لَيْمُكُنَّ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمُأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَكُعِلِينَ ۞ وَعَلَّمْنَكُ صُنْعَكَةُ لَبُوسٍ كُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِكُرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَافِيهَا وَكُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ,وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ۞ ۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ ٣ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ، فَكَشَفْنَا مَابِدِيمِن ضُرَّرَ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ٢ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلِّ مِّنَ ٱلصَّىٰبِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَكُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهُبَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَىٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّيكُ أَن كُلُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّيكُ مُعَنِّكُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَجَيَّنْكُ مِنَٱلْغَيِّرُوكَذَٰلِكَ نُتْجِيٱلْمُؤْمِنِينَ ۞وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ,رَبِّلَاتَذَرِي فَكُرْدَا وَأَنْتَ خَيْرُٱلْوَرِثِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهُبْنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبَا وَرَهَبُ أَوَكَانُواْ لَنَاخَشِعِينَ ۞ فِيهِ امِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةُ لِلْعَلَمِينَ ۖ ﴿ إِنَّهَا إِلَّا هَا إِلَّا هَا عُوٓ أَمْرَهُم بَيْنَهُمُ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنُ فَ ، وَإِنَّا لَهُ، كَانِبُونَ ۞ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنْهَآ أَنَّهُمْ لَايَرْجِعُونَ ۞ حَقَّى إِذَا فَيْحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَ حِينٍ ١ قَلَ رَبِّ آَحُكُمُ بِأَلْحُقِّ وَرَبُّنَا ٱلرُّحُمَٰنُٱلْمُسْتَعَا

قصة يونس عليه السلام ٥١-٧٣] قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وتكسيره الأصنام ونجاته من النار ( ١/٥ 1/0) ٩١-٨٩ قصة زكريا ويحيى عليهما السلام مع قصة مريم 1/0) ( ۷/ث ٩٥-٩٢ الدين عند الله هو الإسلام وموقف الناس من ذلك 1/0) ( ۳/ب ٩٦-٩٦ خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة (1/0)٨٢-٧٨ قصة داود وسليمان عليهما السلام (۱/ب ١٠٦-٩٨ نجاة المؤمنين من هول الفزع يوم القيامة (1/0)[١٠٧-١٠٧] نبي الرحمة والأمر بالإسلام والتهديد على الإعراض عنه ( ٢/ب ) (1/0)

٧٤-٧٤ قصة لوط عليه السلام ٧٦-٧٦] قصة نوح عليه السلام

٨٤-٨٣] قصة أيوب عليه السلام ٨٦-٨٥ قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم السلام

اِلْسِـمِ اللَّهِ الزَكْمَٰذِ الزَكِيلِـيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلتَّاسُ ٱتَّـقُواْرَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيِّءً عَظِيمٌ ۖ فَيَمَ تَـرَوْنَهَا تَذَْهَلُ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَ اوَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَاهُم بِسُكُنرَىٰ وَلَئِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَادِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۞ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ, وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُرمِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن ثُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّطَعَةٍ ثُمَّ مِن أَنْكُمْ مِن كُنَّا عَلَقَةً ثُمَّ مِن أَنْكُمْ وَمُنْ عَلَقَةً ثُمَّ مِن أَنْكُمْ وَمُن كَلُّمْ مِن الْكُمْ وَمُن كُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُحَدِجُكُمْ طِفْلَاثُمَّ إِلَىٰ أَشُدَّكُمْ ٱلْعُمُرِلِكَيْلاَيعْلَمَمِنْ بَعْدِعِلْمِ شَيْئَأُوتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّرَوْج بَهِيج ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ رُعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلِاهُدُى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ عِلِيْضِلَّ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنيَا خِزْيُ ۖ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِزَّالنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ, خَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِقِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِنْ نَدُّ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ، خَسِرَ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَٱلْخُسِّرَانُٱلْمُبِينُ ۞ يَدْعُواْمِن دُوبِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُ رُّهُۥ وَمَالَا يَنفَعُهُۥ ذَالِكَ هُوَٱلضَّلَالُٱلْبَعِيدُ ۞ يَدْعُواْ لِمَن يُوبِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُ رُّهُۥ وَمَالَا يَنفَعُهُۥ ذَالِكَ هُوَٱلضَّلَالُٱلْبَعِيدُ ۞ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَفْعِذْ عَلِيْنُسَ ٱلْمَوْلَى وَلَيِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُمَايُرِيدُ ١٠ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِ ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقْطَعَ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ, مَايَغِيظُ ٩ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَا دُواْ وَٱلصَّبِثِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ مَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ ٱلْمُرْتَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدُّوٓآبُ وَكَثِيرُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ.مِن ثُمُكْرِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ٣ 🍑 \* هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارِيُصَبُ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ۚ فَي يُصْهَرُبِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجَاكُودُ ۞ وَلَمْهُمَّ قَلَمِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّما أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيها وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ جَيْرِي مِن تَعْتِهَاٱلْأَنْهَ رُيُحَكَوْنِ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ وَهُ ذُوٓ أَإِلَى ٱلطَّيِّبِمِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُوٓ أَإِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَلِكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَسَادِ بِظُلْمِرِنَّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَإِذْ بَوَّأْسَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِلِفَ بِي شَيْءًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلشُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِرِ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَابَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَامِرُ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّرَلْيَقْضُواْتَفَتَهُمُ وَلْـيُوفُواْنُذُورَهُمْ وَلْـيَطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِٱلْعَتِيقِ۞ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ، عِندَرَيِّهِ إِنَّ وَأَحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فَأَجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثِ نِ وَأَجْتَكِنِبُواْ فَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِۦ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِمَكَانِ سَحِقٍ ﴿ فَاللَّهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمٍ ٱللَّهِ فَإِنَّهَامِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ۞ لَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلَّهَا ٓ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكُا لِيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِيرُ فَإِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ٥ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُر مِن شَعَتَ بِرِٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرِّكَالِكَ سَخَرْنَهَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَآ وُهَا وَلَاكِن يَنَا لَهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَاكِ سَخَّرَهَا لَكُو اِتُكَبِرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَى كُو وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۞

> التفسير الموضوعي

٢٤-١٩] الكافرون وجزاؤهم والمؤمنون وجزاؤهم

٧-١ هول يوم القيامة والاستدلال بخلق الإنسان والنبات على البعث ( ١/ب ) (٢٥-٢٩ صد المشركين عن الإسلام والمسجد الحرام والأمر بالحج إليه ( ٥/ب )
 ١٦-٨ جدال المشركين بغير علم وعبادة المنافقين
 ١٢٠ ( ٣/أ ) ٣٠-٣٠ تعظيم حرمات الله وشعائره وخطر الشرك ، والتسمية عند الذبح ( ٢ )

الشركين بغير علم وعبادة المنافقين 17-10 جدال المشركين بغير علم وعبادة المنافقين 17-10 تعظيم حرمات الله وشعائره وخطر المشرك ، وا 17-10 حكم الله بين العبادوخضوع كل ما 10-10 الكون لله تعالى 10-10 حكم الله بين العبادوخضوع كل ما 10-10 الكون لله تعالى 10-10 حكم الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال 10-10

( ۲/۲ )( ۲/ت )

تَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّاللَّهَ عَلَىٰنَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقٍ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَّدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكُرُفِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِلَّ ٱللَّهَ لَعَوِيكُ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْعَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ۞ وَ إِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُّوْتَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَبُ مَذْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمٌّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَكَانَنَكِيرِ ۞ فَكَأْيِّنِمِّن قَـرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثَرِيَّعُطَلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ﴿ أَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَانَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَذِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ۞ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَٱللَّهُ وَعَدَهُۥ وَإِنَّ يَوْمًاعِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ٢ قُلْيَدَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُبِينٌ ٥ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِيٓءَايَكِتِنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن فَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَانَبِيٍّ إِلَّآ إِذَاتَمَنَّىٓ أَلْقَىٱلشَّيْطَنُ فِيٓ أَمَّنِيَّتِهِ؞ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَ نُ ثُمَّ يُحُكِمُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَ نُ فِتْ نَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أَلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أَلْعَلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله لَهَادِٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اٰإِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ وَلَايَزَالُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِمِرْيَةِمِّنْهُ حُتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْنِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبٍ نِرِلِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَكَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا فَأَوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ ثُهِينٌ ٥ وَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْمَا تُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ حَكَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْحَكُلايَرْضَوْنَهُۥوَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَـٰلِيمُّحَلِيـمُ ۖ ۞ ﴿ ذَلِكَ وَمَنْعَاقَبَ بِمِثْلِمَاعُوقِبَ بِهِۦ ثُمُّ بَغِيَ عَلَيْـهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنكَ ٱللَّهَ لَعَ فُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْهَ كِفِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فَي ٱللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَل ٥ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُو ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْحَابِيرُ ۞ ٱلْدَتَرَأَبَ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّكَمَاءَ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَكَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّكَمَا وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَكِيدُ ﴾ ٱلْوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ فَيَ إِلنَّاسِ لَرَءُ وَفُّ رَّحِيكُ وهُوَالَّذِي آخياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّالْإِنسَنَ لَكَ فُورٌ ۞ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكُ فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِكَ إِنَّكَ لَعَكَى هُدَى مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِن جَكَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعْمَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَسُلُطُ نَا وَمَالِيسَ لَهُمُ بِهِ عِلْمُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۞ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِ يكادُون يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا قُلْ أَفَأَنَيِّتُ كُم بِشَرِّقِن ذَلِكُو النَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ٠ يَنَا يُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱلْحَـتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَّايَسْتَنقِذُوهُ مِنْـنَّهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞ مَاقَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَنْ وَيُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ يَرْبُ ۞ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْ إِكَا إِنَّ اللَّهَ عَنْ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ يَرْبُ ۞ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْ إِكَا إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْ إِنَّا اللَّهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْهُ مَنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَّاكُ عَلْكُ عَلْكُ عُلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّكُ عَلَّا عَل رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ يَعْلَوْمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ارتكعُواْ وَاسْجُـدُواْ وَأَعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ الْحَيْرَلْعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 🗈 🕲 وَجَنِهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - هُوَاجْتَبُلَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُرُ فِ ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِي مُ هُوسَمَّن كُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن فَبْلُ وَفِ هَاذًا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُرُ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ

( ١/١ ) [٥٨-٦٦] من دلائل قدرة الله تعالى ومظاهر فضله على عباده

٢١-٣٨ دفاع الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال (٢/ث)

٤٨-٤٢ وعيد وتهديد والاعتبار بهلاك الأمم السابقة ( ہ/پ ) ا 29-01 مهمة النبي

(1/1)[٧٦-٧١] بعض ضلالات المشركين وتحديهم بخلق ذبابة ( ۲/ب ) ( 1/0 )

٥٧-٥٢ عداوة الشيطان للأنبياء والمرسلين

التفسير الموضوعي

( ゴ/۲ )

( ۱/ب )

٧٧–٧٧] أوامر إلهية وتشريعات وأحكام

٧٠-٦٧ لكل أمة شريعة ومنهاج

فَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْهَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

اللهِ اللهِ اللهِ الزَهْ الزَهِ إِلَى الزَهِ إِلَى الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الزَهُمُ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِٱللَّغْوِمُعْرِضُونَ ۞وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ۞ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرْ عَكَافِظُونَ ۞ أَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِيرَ كَيرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَهُمْ فِيَاخَلِدُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَاٱلْإِنسَنَمِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينٍ ۞ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةُ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسُونَا ٱلْعِظْءَ لَحْمَا ثُرَّأَنشَأْنَهُ خَلْقًاءَا خَرْفَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُر بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِينَ ۞ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّاعَلَىٰ ذَهَابِ بِهِۦلَقَندِرُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِۦجَنَّتِ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ لَكُرُ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۞وَشَجَرَةً تَغْرُجُ مِن طُورِسَيْنَآءَ تَنْكُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ۞ وَإِنَّا كُرُفِي ٱلْأَنْعَنِم لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُم مِّمَّافِى بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَامَنَفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ء فَقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُومِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ ۖ أَفَلَانَنَقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ مَاهَلَاً إِلَّابَشَرُّمِتْلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكَةٌ مَّاسَمِعْنَا بِهَذَافِيٓءَابَآيِنَاٱلْأُوَّلِينَ ۖ إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ اَنصُرْ في بِمَا كَذَبُونِ ۞ فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعَ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُهُا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُفْ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ هِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمٌّ وَلَا تُخْطَبْنِي فِٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۞ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٓ لَحَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظّٰلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ ثُرَّأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاءَ اخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَىهِ غَيْرُهُۥ ۖ أَفَلَا نَنَّقُونَ ۞ وَقَالَ الْمَلَأُمِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَرَفَنَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنذَآ إِلَّا بَشَرُّمِّ مَّنْكُمْ يَأْ كُلُومَا مَا أَكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا مَشْرَبُونَ ۞ وَلَبِنَ أَطَعْتُ مِشَرًا مِّثْلَكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ ۞ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُمْ وَكُنتُمْ تُزَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ۞ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَىالْنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّارَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٱللّهِ كَذِبًاوَمَانَحَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُ فِي بِمَا كَذَّبُونِ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ عُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ ۞ ثُمَّ أَنْسَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُوبًا ءَاخَرِينَ مَاتَسْبِقُمِنْأُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ ۞ ثُمَّ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا تَثَرَّا كُلَّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتَبْعَنَابَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَكَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدْرُونَ بِثَايَنتِنَا وَسُلَطَننِ شَبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلِإِيْءِ فَأَسْتَكَبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لِبَسَرَيْنِ مِثْلِنَا قِوَّمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ لَعَلَّهُمْ مَنْذُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَءَاوَيْنَاهُمَا لَنَاهُمَا ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُكُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِاحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥ وَإِنَّ هَاذِ فَأَنَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرَّهُمْ فِيغَمْرَتِهِمْ حَقَىٰجِينٍ ۞ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُوثُهُمْ بِهِءِمِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَمُمُ فِ ٱلْخَيْرَتِ بَلَلايَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۞ وَٱلّذِينَ هُم بِثَايَتِ رَبِّهِم يُوْمِنُونَ ۞ وَٱلّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لَا يُشْرِكُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّيمْ رَجِعُونَ ۞ أَوْلَكَيْكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ ۞ وَلَاثُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنُكُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرُلَايُظْلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَمُمْ أَعْمَالُمِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَلِمُونَ ۞ حَتَّىۤ إِذَا أَخَذَنَامُتُرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ ﴿ لَا تَجْتَرُواْ ٱلْيُوْمَ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ ۞ قَدْكَانَتْ ءَايَتِي نُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِبِكُونَ نَدِكُونَ ۞ مُسْتَكِيرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تَهْجُرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْٱلْقَوْلَ أَمْرَجَاءَهُمُ ٱلْأَوْلِينَ ۞ أَمْلَمْ يَعْرِفُواْرَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ، حِنَّةُ أَبَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَحَثُرُهُمُ لِلَّحَقِّ كَرِهُونَ۞وَلَواتَّبَعَٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ سِنَّ بَلْ أَنَيْنَكُهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم تُمْعْرِضُونَ ۞ أَمَّ تَسْتُكُهُمْ خَرْجًا فَخَرِجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِ إِلَا صِرَطِ لَسَكَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِ إِلَّاكِمُونَ فَ كَا لَكُمُونَ فَ فَا الصِّرَطِ لَسَكِمُونَ فَ فَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَالْعَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مِلَّ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُولُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ ل

٤٤-٤٢] قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام

(1/0)

(1/4)

[٦٣-٧٧] صفات الكافرين وأعمالهم

۞ وَلَوْرَجِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَكَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَايَنَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّىۤ إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِيٓ أَنشَأَلَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِيٓ أَنشَأَلَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَأَ كُرُفِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى يُحِيءُ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ مَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَافَالُ ٱلْأَوْلُونَ ۞ قَالُواْ أَوْدًا مِنْنَاوكَكُنَاتُزَانَا وَعِظْنَاأَذِنَا لَنَبْعُوثُونَ ﴿ لَقَدُوعِدُنَا خَنُ وَمَانِكَأَوْنَا هَلَا أَمِن فِلْلَ إِلْا أَشْنِطِيدُ الْأَوْلِينَ ﴿ قُلْ لِينَ الْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ إِن كُنْتُونَكُ ﴿ لَهِ مَسَاعُولُونَ لِلْمُ قُلُ أَفَلَا تَذَكُّونِ ﴾ قُلُ مَن زَبُ السَّنَانِ السَّنَاعِ وَرَبُ الْعَامِ ﴿ لَهُ مَنْ أَلُولَ مَنْ لِلَّهُ قُلَّ اَفَ لَا نَكُوْرَے ۖ ﴿ قَالَمُنْ لِيوِدِ مَلَكُونُ كُلُّ فَيَ مِومُولِ عِيدُ وَلَاقِكَ اَرْعَلَيْهِ إِلَى كُنتُ فَعَلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلْمَقَلَ فَأَنْ فَشَحَرُونَ ۞ ئَلْ ٱلْكُنْهُمُ وَالْفُونُ وَهُمَّ مَا أَكُلُ الْهُرُن وَلَو وَمَا كَا مَنْهُمُ وَالْمُونِ وَمَا كَا مَنْهُ وَمُلِكُ مَنْهُمُ وَالْمُونِ وَمَا كَا مُنْهُمُ وَمُونِ مُعَلِّي مُعِلِّي مُعَلِّي مُعِلِّي مُعِلِّ مُعِلِّي مُعَلِّي مُعِلِّي مُعِلِّي مُعِلِّي مُعَلِّي مُعِلِّي مُعِلِّي مُعَلِّي مُعِلِّي مُعِلِّ ٱللَّهِ عَنَا إِلِمَ فَوْرِكَ ﴾ عَلَا الْعَنَا إِذَا فَا كَانَا وَاللَّهُ كَانِنَا وَكُلُوكِ ﴾ فَلَ رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَكَلَ تَجْعَكُ فِي الْقَوْمِ ٱلظَّٰلِلِينَ ۞ وَإِنَّاعَلَىٰٓ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ۞ ٱدْفَعْ بِٱلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ فَعَن أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَبَ ٱلشَّيَاطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يُحَضُرُونِ ۞ حَقَّ إِذَا عَلَهُ أَلَا لِنَا أَلَا أَنَا أَلَا أَل هُوَقَايِلُهَ آوَمِن وَرَايِهِ مِرَرَّ لِي يَوْمِ يُعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ ذِ وَلاَيتَسَاءَ لُورَى هَمُن ثَقُلَتْ مَوَرَينُهُ فَأُولَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنْفُسَهُمْ فِجَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ۞ ٱلَمْ تَكُنْءَ ايَنِي ثُنَاكَى عَلَيْكُرْ فَكُنتُم بِهَا ثُكَذِبُوكَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمَنا شِقُوتُنَا وَكُنَّا فَوْمَا ضَآلِينَ ۞ رَبَّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ۞ قَالَٱخْسَتُواْفِيهَا وَلَاتُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُۥكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآءَ امَنَّا فَأَغْفِرْلَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُٱلرَّحِمِينَ ۞ فَأَتَّخَذْتُمُوهُمُّ سِخْرِتَّاحَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُ مِ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ۞ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبُرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ قَلَكُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَ سِنِينَ ۞ قَالُواْلِبِثْنَايَوْمًا أَوْيَعْضَ يَوْمِ فَسَتَلِٱلْعَآدِينَ ۞ قَـٰ كَا إِن لَيِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْأَنَكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّكُمْ عَبَكُا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقَّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ حِسَابُهُ عِندَرَيِّهِ ۚ إِنَّهُ ۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ وَقُلرَّبِٱغْفِرُواْرَحَمْ وَأَنتَ خَيْرُالرَّحِينَ ۞ ﴿ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَنتِ بَيِننَتِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ ٥ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ عِ اللَّهِ الزَّكُمٰ فِي الزَّكِيدِ مِأْتُهَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُر بهمَارَأْفَةً فِيدِينِ ٱللَّهِ إِنكُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَلِيَشَّهَدْ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ٱلزَّانِيلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيـَةَ أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةَ لَايَنكِحُهَآ إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَىٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّالَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ رَمُنَانِينَ جَلْدَةً وَلَا لَقُبَلُواْ لَكُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱزْوَجَهُمْ وَلَرْيَكُن لَمُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا ٱنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِأَلِلَهِ إِنَّهُ, لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٥ وَٱلْخَلِمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٥ وَيَدْرَقُ اعْنَهَ الْرَبَعُ شَهَادَاتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وبِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرٌ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمَّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمَّ إِلْكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبُونَ أَلْإِنْ عِرْ وَٱلَّذِى تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّٱلْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا وَقَالُواْهَاذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ۞ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْلَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ٣ وَلَوْلَافَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِذْ تَلَقُّونَهُ مِأَ أَسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُمْ مَّالِيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْلا إِذْسَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكُلَّم بِهِذَا سُبْحَنكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ نَ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبِدًا إِن كُنُمُ مُّ قُومِنِينَ ﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ عَالَمُ الْآيَاتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللّ

١٠١-/١١] من مشاهد يوم القيامة وقصر الحياة الدنيا ( ٣/ﺕ ) سورة النور 1/1)

٦٣-٦٣] صفات الكافرين وأعمالهم نعم الله تعالى على عباده

١-٥ حكم الزني والقذف وحدّهما ( ۱/۲ مناقشة المشركين في البعث وبيان ضلالات المشركين [ - 1 ] حكم اللعان ( قذف الرجل زوجته ) [٩٣-٩٣] نصائحو إرشادات للنبي صلى الله عليه وسلم (۲/ب)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْ لَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُ وَقُ رَحِيمٌ ۞

(7)(1/0)[11-27] حديث الإفك

(7)

ندم الإنسان عند الموت وتمني الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا ( ١/٤)

٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأَمُّهُ إِلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلا يَأْتَلِ أَوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓ أَالَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عُفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَنْفِلَاتِ ٱلْمُوْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمٍ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيمِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيَعْ مَلُونَ ١ يَوْمَيِدِيُوفِيمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُهِينُ ۞ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُوبَ لِلْحَبِيثَاتُ وَٱلطَّيِّبَانَ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَيِّبَاتِ أُوْلَيَإِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّايَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وُرِزَقُّ كَرِيمٌ ۞ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُوالَاتَدْخُلُواٰبُوتًاغَيْرَبُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىۤ أَهْلِهَ أَذَٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ فَإِن لَمْ يَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَانَدْ خُلُوهَا حَتَى يُؤْذَنَ لَكُرُوَإِن قِيلَ لَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ٥ لَيْسُ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُويًّا عَيْرَمَسْكُونَةٍ فِيهَامَتَكُ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُمَا تُبَدُّونِ وَمَاتَكْتُمُونَ ۞ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَنْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَايَصْنَعُونَ ۞ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُصْنَ مِنْ ٱبْصَدرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِيْنَ مِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَ أَوْءَابَآيِهِنَ أَوْءَابَآيِهِنَ أَوْءَابَآيِهِنَ أَوْءَابَآيِهِنَ أَوْءَابَآيِهِنَ أَوْءَابَآيِهِنَ أَوْأَبْسَآيِهِنَ أَوْأَبْسَآءِ مُعُولَتِهِنَ ٱوًا خِوَانِهِنَّ أَوْبَنِيَ إِخْوَانِهِ سِ أَوْبَنِيَ أَخُوَتِهِنَّ أَوْلِسَآيِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِالتَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوَاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُوبَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ۞ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَينَى مِنكُرْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا يِحَمُّ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَكِيدٌ ﴿ وَلَيسَتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًاحَتَى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّلِهِ إِوَ ٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَىٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَنتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَةِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِه لَهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُرُ ءَايَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ♦ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكِمشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسَّهُ نَارُ نُورُّعَلَى نُورِ يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ۔ مَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. يُسَيِّحُ لَهُ، فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ۞ رِجَالُ لَا نُلْهِيهِمْ تِجَكَرَةٌ وَلَابَيْعٌ عَن ذِكْرِٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ مِّن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَالُهُم كَسَرَكِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَقَّى إِذَاجِآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا ٱللَّهَ عِندَهُ, فَوَقَّنُهُ حِسَابَهُ,وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ أَوْكَظُلُمَنتِ فِي بَعِرِلَجِيّ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِ سَحَابٌ ظُلُمَنتُ بَعْضُهَ فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُدُيرَ عُهَا وَمَن لَرْيَجُعَلِ اللهُ لَهُ، نُورًا فَمَا لَهُ, مِن نُورٍ ٢ الرَّتَ اللهُ يَسَبِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَفَّ تَعِ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَانَهُ،وَتَسْبِيحَهُ،وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَفْعَلُونَ ۞ وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُدْرِجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ، رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ـ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَن يَشَآءُ يَكَادُسنَا بَرُ قِهِ ـ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ۞ يُفَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِإَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِّن مَّآتٍ فَعِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ أَرْبَعْ يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَقَدْ أَنزَلْنَآءَ ايَتِ ثُبَيِّنَتْ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ ثُسْتَقِيمِ ۞ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أَوْلَئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرِسُولِهِ ۽ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ ارْبَابُواْ أَمْ يَخَافُوبَ أَن يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, بَلْ أَوْلَيْهِ كَهُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُرُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقْهِ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ ٥٠ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَنِيمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَانْقُسِمُواْطَاعَةُ مَعْرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُكِ عَاتَعْمَلُونَ ٥

> التفسير [27-77] جزاء القذف في الأخرة الموضوعي

٣٥ مثل نور الله تعالى

( ۱/ب) ( ١/٥ ) ٣٦-٣٦ رسالة المسجد وفضل العابدين فيه ( 1/4 ) ( ٣/ب ) [٣٩-٤] خسران الكافرين في الدنيا والأخرة

[٣١-٢٧] آداب دخول البيوت والأمريغض النظر وحكم الحجاب ( ٢/ت ) [٦-٤١] الأدلة على وجود الله وتوحيده وانقياد الكون لله (١/١ ) <u> ٣٤-٣٢</u> الأمر بتزويج الأيامي ومكاتبة الأرقاء

(1/4) ( ٦/٦ ) [27-10] المنافقون وموقفهم من بيان الله الشافي

(1/1) الطاعة والامتثال عند المؤمنين وكذب المنافقين (7/1) الطاعة والامتثال عند المؤمنين وكذب المنافقين

لْيُؤْكُوْ الْبُوْكُوْ - الْفُرُقُولُانْكُ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْحَهُم مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكُخُ ٱلْمُبِيثُ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُرٌ وَعَكِمِلُواْٱلصَّلِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ ٱلَّذِيبَ أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُهَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعَدِخَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَبَعْ دَذَالِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَاتَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُّوَلِيثَسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبُلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتِ مِّن قَلْ صَلَوْ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءُ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُے مُعَلَى بَعْضِ كَذَاكِكُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَاكِكُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَاكِكُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَاكِكُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُونَ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْ فَلَوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ الْآيَامُ عَلِيهُ مَكْمَ لَكُمْ اللَّهُ عَلِيهُ مَعْضُ عَلَيْكُمْ بَعْضُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلِيهُ مَعْضَا عَلَيْكُمْ بَعْضَ عَلَيْكُمْ بَعْضَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْمُ جُنَاكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلْمُ عَلَيْكُو اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ اللَّ وَإِذَا بِكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَاٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّركَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَىتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَايَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَجُنَاحٌ أَن يَضَعْ نِيَابَهُ بَ عَيْرَمُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسَتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ بُ وَاللَّهُ سكميعُ عَلِيدٌ ۞ لَيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمُريضِ عَرَجُ وَلَاعَلَى الْمُريضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمُريضِ عَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابِ اَيِكُمْ أَوْبُوتِ أُمَّهَا وَبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخُوَتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَعْدَى الْحُمْ أَوْبُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَا يِحَهُ وَأَوْصَدِيقِكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُولُو جَمِيعًا أَوْأَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيكتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ لِذَاكَانُواْمَعَهُ عَلَىٓ أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْحَتَىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُولِيَ إِنَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦْفَإِذَاٱسْتَتْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِنْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّاللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآٓٓٓٓٓ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَأْقَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ْفَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَاجُ أَلِيدُ اللهُ الآإِتَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْيَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِ ثُهُم بِمَا عَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ١٤٠ اللهِ الله تَبَارَكِ ٱلَّذِي نَزُّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ -٩ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِى لَهُ مُمْلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنْخِذُ وَلَدُا وَلَمْ يَكُن لَّهُ مَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ مُنَقْدِيرًا ۞ وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْءَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِ هِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ اوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِنَّاكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوَزُورًا ۞ وَقَالُوٓ الْسَنطِيرُٱلْأَوَّ لِينَ ٱصْحَتَنَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُحِكَرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ. كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ مِنْ أَوْلِيآ اَءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتُهُمْ وَءَاكَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلدِّكَرَوَّكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ۞ فَقَـدْ

> الطاعة والامتثال عند المؤمنين وكذب المنافقين ( ٢/ت لتفسير ( ۱/ب الوعد الحق من الله تعالى لعباده \ \*-V ٦) حالات الاستئذان وأدب الدخول إلى البيوت 11-11 لوضوعي (٦) إباحة الأكل من بعض البيوت من دون إذن 71 19-17

مطاعن المشركين في القرآن الكريم والرد عليهم ( ۷/<del>۲</del>/ ( ۷/ج بعض شبه المشركين في نبوة رسول الله ﷺ ( ٤/ب إنكار المشركين للبعث وحالهم يوم القيامة (1/r)أحوال الكفار يوم القيامة (1/0)

كبيرًا ﴿ وَمَا أَرْسِلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُ اللَّهِ

حقيقة الرسل

( 1/0 )

( ٧/ب )

٦٤-٦٢ آداب إسلامية والتحذير من مخالفة أمر النبي 🎎 سورة الفرقان [-٣] إنزال القرآن الكريم ووحدانية الله تعالى

 وقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْ نَا ٱلْمَلَتِ كُهُ أَوْنَرَى رَبّناً لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوّاً كَبِيرًا ﴿ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كُةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحَجُورًا ۞ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبِكَآءُ مَّنتُورًا ۞ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِذِخَيْرٌ ثُسْتَقَرَّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلتَّمَاءُ بِٱلْغَمَنِمِ وَنُزِلَا لُلَتِ كَةُ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَىٱلْكَنِو عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَنَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَرُ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْأَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَ نِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَنِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ۞ وَكَانَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُّقًا مِن ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيـُ اوَنَصِيرًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ثُنَّ لِيَا عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُجُمُّلَةً وَبِحِدَةً كَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ - فُوَادَكَ وَرَبَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ۞ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّاجِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وُجُوهِ فِيمْ إِلَى جَهَنَّمَ أَوْلَتِهِكَ شَكَّرٌ مَّكَانَا وَأَصَلُ سَبِيلًا ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَاٱذْهَبَآلِكَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِئَايَلَتِنَا فَكَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلُ وَكُلَّاتَ بَرْنَا تَنْبِيرًا ۞ وَلَقَدْ أَتَوْاْعَلَى لْقَرْيَةِ ٱلَّتِي آُمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءَ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا أَبُل كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنْجَذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَلَيْضِ أَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ۞ أَرْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَ ذُ، هَوَىٰ دُأَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُ ثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَلِمْ بَلْهُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ۞ اَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ، سَاكِنًا ثُمَّجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّقَبَضْ نَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَالَ إِلَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ الَّذِيَ أَرْسَلَ الرِّيئَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا ۞ لِنُحْتِي بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْنَا وَنُسُقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَناسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْصَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُواْ فَأَبَىٓ أَكَثُرُ النَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ۞ وَلَوْشِتْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَنِهِ ذَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ۞ ♦ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَاعَذْبُ فُرَاتُ وَهَلَا امِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا صَحْجُورًا ۞ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِ يرًا ﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلْمَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عِسَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا ٥ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَىٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسَتَلَ بِهِ خَبِيرًا ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْنَ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَ ٱنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ۞ شَارَكَ ٱلَّذِى جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقِكَمَرًا ثَمُنِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَأَوْأَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِيرَ كَيَمْشُونَ عَلَىٓ ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِ لُونَ قَالُواْسَلَمًا ۞ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مْرَسُجَدًا وَقِيكُمّا ۞ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مْرَسُجَدًا وَقِيكُمّا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَةً إِنَ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسُرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامُنا ۞ وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَ اخَرَوَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ يَلْقَ أَثَامًا ١٠ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدْفِيهِ مُهَكَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَوءَ امَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِ إِنَّكُ ٱللَّهُ سَيِّعًا تِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَـ فُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ بَنُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَ ابًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَنُ وَأُ بِاللَّغْوِمَ رُواْ كِاللَّهُ وَالْكِرَامَا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّےرُواْبِايَنتِ رَبِّهِ مِّلَمَّ يَخِرُّواْ عَلَيْهَاصُمَّا وَعُمْيَانًا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ۞ أَوْلَايَهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَهَرُواْ وَيُكَقَّوْنَ فِيهَا تَجَيَّـةً وَسَلَامًا ۞ حَسَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا اللهُ عَلَمَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وُكُم فَقَدْكَذَ بِشُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

٣٤-٢١ تعنت الكافرين والإخبار بإحباط أعمالهم

٢٥-٢٥ هول يوم القيامة وندم الإنسان

٣٤-٣٠ هجر القرآن ومطالبة المشركين أن ينزل عليهم جملةً واحدة ( ٧/پ ) الله المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه النبي المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه النبي المشركين في المسركين المسركي

١ ٧٠٠ العتهن استهزاء المشركين بالنبي ﴿ وبيان ضلالتهم

( ٣/٣ ) [8-30] بعض الأدلة على إثبات وجود الله وتوحيده

(1/0)

(1/1)

٤٠-٣٥ قصص بعض الأنبياء والتذكير بها وعقوبة مكذبيهم ( ゴ/Y ) ٦٣-٧٧ صفات عباد الرحمن (1/0)

طسَمَ ﴿ يَاكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ عِ ٱللَّهِ ٱلزَّكَمْ إِنَّ ٱلزَّكِيدِ لَعَلَّكَ بَكَخِعُ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَشَأَنُنزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِءَ ايَدُ فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَلِضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّمْمَنِ مُعَّلَا إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدُكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيمِمْ أَنْبَتُواْمَا كَانُواْ بِهِ عِيسْنَهُ زِءُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَرْ أَنْبَلْنَا فِيهَامِن كُلِّ زَفْجٍ كَرِبِمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ ٱلْاِبَنَّقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي ٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَى هَارُونَ ١٠ وَلَمُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ١٠ قَالَ كَلَا فَأَذْهَبَا بِتَايَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ١٠ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولآ إِنَّارَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَنْ الْرِسْلَمَعَنَا بِنِي إِسْرَةِ بِلَ ٥ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١ قَالَ فَعَلْنُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآ لِينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَيِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنَّهُا عَلَىٓ أَنْ عَبَدَتَ بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَإِن كُنْتُم مُوقِنِينَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَٱلْاَتَسْتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُ كُورَبُ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأُوَلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَ أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَ أَا إِنَكُمُ تَعْقِلُونَ۞ قَالَ لَإِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَى الْخَعْلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ قَالَ أَوَلُوجِتْ تُك بِشَيْءٍ ثُمِينٍ ۞ قَالَ فَأْتِ بِمِعَإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَأَلَّقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِى ثُعْبَانٌ ثُمُبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَاهِى بَيْضَآ وُلِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَلَالسَحِرُّ عَلِيمٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ وَفَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوٓ الْرَجِة وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْدَآبِنِ حَشِرِينَ ۞ يَـ أَتُولَك بِحَلِ سَحَارِ عَلِيمٍ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مِّعَلُومٍ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ۞ لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْعَلِيِينَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ آيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْعَلِيِينَ ۞ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّفِينَ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ أَلْقُواْمَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ٢٠ فَأَلْقُواْحِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ٢٠ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞ فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۞ قَالُوٓاءَامَنَابِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَءَامَنتُ مِّلَهُ، فَبَلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ, لَكِيمُ كُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَفَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا أَمُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَظَمَعُ أَن يَغْفِرَلَنَارَبُنَا خَطَيَنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِىٓ إِنَّكُمْ مُّتَبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآ بِنِ كَشِرِينَ۞ إِنَّا هَنَوُكِآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ۞ فَأَخْرَجْنَهُم مِّنِ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِر كَرِيمٍ ۞ كَذَالِكَ وَأَوْرَثِنَهَا بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ۞ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۞ فَلَمَّاتَرَ عَالَا جَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّالَمُدْرَكُونَ ۞ قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِي سَيَهِدِينِ ۞ فَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى ٓ أَنِ ٱصْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلَّ فِرْقِكَا لَطُودِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزْلَفْنَاثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَنِجَيْنَامُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَاٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوا أَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاتَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْنَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَنِكِفِينَ ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَنضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ اَفَرَءَ يَتُمُمَّ اَكْنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّارَبَ ٱلْعَلَمِينَ۞ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ۞ وَٱلَّذِى هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ٥ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۞ وَٱلَّذِىٓ أَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي حُصَّمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ وَأَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيْكَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱغْفِرْ لِأَيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّاَلِينَ ۞ وَلَا تُغْزِفِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَلا يَنفَعُمَالُ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ فَ أَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَمَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعَبُّدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْيِنَاصِرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْفِيهَاهُمْ وَٱلْغَاوُنَ ۞ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ ۞ تَأْلَلُهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ۞ إِذْ نُسُوِيكُمُ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَآ أَصَلَنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَالَنَامِن شَلِفِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيقٍ عَمِيمٍ ۞ فَلَوْأَنَّ لَنَاكُرُّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمُّ أَخُوهُمْ نُوجُ ٱلْاَنْتَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ۞ فَاتَّقُوا

( ٧/ب ) [٦٩-٩٨] التنديد بعبادة الأصنام . وبيان من يستحق العبادة ( ١/٥

<u>٩-١</u> موقف المشركين من القرآن وإنذارهم بالهلاك

٣٧-١٠ قصة موسى وهارون مع فرعون وقومه وإثبات وجودالله ومعجزة موسى عليه السلام ( 1/٥ )
 ١٠٤-١٠ إيمان السحرة بالله واستخفافهم بتهديد فرعون لهم

( ١/٥ ) قصة نوح عليه السلام مع قومه

<u>۱۸-۱۷ ایدان است</u>حره باند وانتخصامهم بنهدید د ۲۸-۵۲ نجاة موسی وقومهواغراق فرعون وجنده التفسير الوضوعي

( ۳/ت ) ( ۱/۵ )

ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا آسَتُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّا أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ قَالُواْ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١ قَالَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّ بُونِ ﴿ فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَا وَنَجِينِي وَمَن مَّعِيمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَمُن مَّعِهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ثُمَّ أَغَرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم ثُوَّمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمّ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَائَنَقُونَ إِنَا لَكُرُ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ فَأَنْقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ۞ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِيٓ أَمَدَّكُم بِمَاتَعْلَمُونَ ا مَدَّكُم بِأَنْهُ مِ وَبَنِينَ اللَّهِ وَعُيُونٍ اللَّهِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهِ قَالُواْسُوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا الْوَعِظِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَذَّبَتْ تَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنَّقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَاۤ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَىٰرَبِٱلْعَلَمِينَ ۞ أَتُتْرَكُونَ فِي مَاهَنَهُنَآءَامِنِينَ ۞ فِيجَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَفَحْ لِطَلْعُهَاهَضِيتُ ۞ وَتَنْحِثُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ۞ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَلَا تُطِيعُوٓ المُرْ الْمُسْرِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُوٓ الْإِنَّمَ آلْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ۞ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ﴿ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ هُ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَحَتَرُهُمُ مُّ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ فَالَّاللَّهُ وَأَلِمِينًا فَاللَّهُ وَأَلَمْ يَعُونِ ﴿ وَمَا آسَتُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَإِن لَّمْ تَنتَ هِ يَكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ۞ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمُ مِنَ ٱلْقَالِينَ ۞ رَبِّ بَجِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۞ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلِيهُ أَمَّ اللَّاعَجُوزَا فِي ٱلْعَابِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَا أَكْثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ۞ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَ أَصْعَلْبُ لَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَتَقُونَ ﴿ إِنِّ ٱلْكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا آسَتُكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ مَا الْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل وَاتَّقُواْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَّةَ ٱلْأَوَلِينَ ٥ قَالُواْ إِنَّ مَا آلْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ٥ وَمَا آلْتَ إِلَّا بَشَرُّةٍ ثُلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٥ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِيٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظَّلَةِ إِنَّهُ ، كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّ قُومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوا لَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ۞ وَإِنَّهُ لَلَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ نَزَلَ بِدِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُمِينٍ ۞ وَإِنَّهُ ، لَفِي زُبُرًا لَأَوَّلِينَ ۞ أَوَلَا يَكُن لَكُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ ، عُلَمَتُوُّا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ۞ وَلَوْنَزَّ لِنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ۞ فَقَرَأَهُ,عَلَيْهِم مَّاكَانُواْبِهِ مِمُوَّمِنِينَ ۞ كَنَالِكَ سَلَكْنَ هُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَدَّنَّ يَرُواْ الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيهُم بَغْمَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلْ نَعُنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعْنَكُهُمْ سِنِينَ ۞ ثُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ مَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْيُمَتَّعُونَ ۞ وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّالْهَامُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَاكَنَاظَلِمِينَ ۞ وَمَانَزَّلَتْ بِهِٱلشَّيَطِينُ ۞ وَمَايَلْبَغِي لَمُمُّمْ وَمَايَسْ تَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۞ فَلَائَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ۞ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِيٓ ءُّمِّمَاتَعْ مَلُونَ ۞ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِى يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّلُكَ فِي السَّدِجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ هَلْ أُنَبِتَكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّينطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَنِّيمٍ ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَحْتُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ وَٱلشَّعَرَآءُينَّيِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ ۞ أَلَرْتَرَأَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِيهِيمُونَ ۞ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعَدِمَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْكُواُ لَّذِينَ ظَكُمُواْ أَى مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ

(3/0)

[٧٦-١٧٦] قصة شعيب عليه السلام مع قومه

(1/0) ١٢٢-١٠٥ قصة نوح عليه السلام مع قومه

المراعدة عليه السلام مع قومه التحارية المع قومه (1/0)

[١٥٩-١٤١] قصة صالح عليه السلام مع قومه (1/0) (1/0)

( ۲/۲ )

( imes / imes imes٣٢٧-٢١٣ نصائح إلهية للنبي في والرد على افتراء المشركين

170-170 قصة لوط عليه السلام مع قومه

التفسير

هُ طُسَ تِلْكَءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثُمِينٍ 🛈 هُدُى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَهُمْ يَعْمَهُونَ ٥ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَكَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَ انَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّيَ ءَانَسَتُ نَارًاسَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلْمَاجَآءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَنْمُوسَىۤ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَ اهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَكَى مُذَيِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءَ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلَا سِحْرُ مُّبِيثُ ۞ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَ أُوقَا لَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَصَّلْنَا عَلَى كَثِيرِمِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَا وُرُدُّوَقَالَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُواَلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ٥ حَتَى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُتَأَيِّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَايَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُولا يَشْعُرُونَ ١ فَنَبَسَّمَ صَاحِكَامِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَك ٱلَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَعَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَمِنَ ٱلْعَآ بِبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ، عَذَابُ السَدِيدًا أَوْلَا أَذْبَحَنَّهُ وَأَوْلِيَ أَتِينِي بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَبَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ شَحِطْ بِهِ ء وَجِنْدُكُ مِن سَبَإِ بِنَبَإِيقِينٍ ۞ إِنِّ وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ۞ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّسْمِنِ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ۞ أَلَا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْ فِي ٱلسَّمَاؤِتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَاتَعْ لِنُونَ ۞ ٱللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ٥٠ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٥ ٱذْهَب بِكِتَنِي هَكَذَافَأَلْقِه إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُر مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَكَأَيُّمُ ٱلْمَلَوُّ الِيِّ أَلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَبُ كَرِيمُ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ خَنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَا ذَا تَأْمُرِينَ ﴾ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرْيَكَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَا ظِرَةً إِنَّ مَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُ ونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَنْنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌمِّمَّا ءَاتَنْكُم بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُونَ فَلْ أَرْجُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِكُودِ لِلْ قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّهُ وَهُمْ صَاغِرُونِ ۞ قَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلُواُ أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ ـ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ۞ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ، عِلْمُرِّمِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ عَ قَلَ أَن يَرْتَذَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّارَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، فَالَهَ نَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، فَالَهَ هَذَا مِن فَصْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرُ أُمَّ أَكُفُرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُّ كَرِيمٌ ۞قَالَ نَكِّرُواْ لَهَاعَرْشَهَا نَنظُرٌ أَنْهَندِىٓ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِيَّ قَالَتَكَأَنَّهُ وَهُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَامَا كَانَت نَعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴿ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيَهَ أَقَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَلَقَدُأْرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَكِلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ۖ فَالَ يَنقَوْمِ لِمَ نَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةَ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُوا ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ، وَأَهْ لَهُ، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَمِ ذَنَامَهْ لِلْكَ أَهْلِهِ عَ وَإِنَّا لَصَكِدِقُونَ ﴿ وَمَكَرُواْ مَكُرُوا مَكُرُنَا مَكُرُا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَاظَلَمُوٓ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَجَيْسَنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ وَلُوطًا إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِهِ فِي أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَعْهُ لُونَ ﴿

 $( \sqrt{/ } )$  قصة سليمان وبلقيس وجوابها على كتاب سليمان  $( \sqrt{/ } )$  (  $\sqrt{/ }$  قصة إسلام بلقيس  $( \sqrt{/ } )$  قصة إسلام بلقيس

<u>٦-۱</u> رسالة القرآن ومآل أعدائه <u>٧-۱</u> قصة موسى عليه السلام ومعجزاته

نعم الله الجليلة على داوود وسليمان عليهما السلام (1/-1) قصة صالح عليه السلام مع قومه 19-10

( ٥/١ ) عصة لوط عليه السلام مع قومه ( ٥/١ )

٢٠-٢٠ قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام

٠ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَ الْوَا أَخْرِجُوٓاْءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم ۗ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنِحَيْنَ هُوَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ ،قَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْعَكِيرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ٓءَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِمَاءَ فَأَنْ بَتْنَابِهِ ۽ حَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِ تُواْ شَجَرَهَ ٓ أَءُ لَكُمُّ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ۞ أَمَّنجَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَـرَارًا وَجَعَلَ خِلَلُهَآ أَنْهَدَرًا وَجَعَلَ لَهَا أَنْهَدُرًا وَجَعَلَ خِلَلُهَآ أَنْهَدُرًا وَجَعَلُ خِلَلُهَآ أَنْهَدُرُا وَجَعَلُ خِلَلُهَآ أَنْهَدُرًا وَجَعَلُ خِلَلُهُآ أَنْهَدُرُا وَجَعَلُ خِلَلُهُآ أَنْهَدُرُا وَجَعَلُ خِلَلُهُآ أَنْهَدُرُا وَجَعَلُ خِلَلُهُآ أَنْهَدُرُا وَجَعَلُ خِلَلُهُاۤ أَنْهَدُرُا وَجَعَلُ خَلَلُهُاۤ أَنْهَدُرُا وَجَعَلُ خِلَلُهُاۤ أَنْهَدُرُا وَجَعَلُ خِلَلُهُاۤ أَنْهَدُرُا وَجَعَلُهُا وَاللّٰهُ مَا وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ واللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّالِمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ واللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰهُ واللّ أَحْتُرُهُمْ لَايَعُلَمُونَ ۞ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكُ مُّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكُرُونَ ٥ أمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُثَمَّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ أَءِ لَكُ مُعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَكَما يُشْرِكُونَ ٥ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَءِ لَكُمَّ عَ اللَّهِ قُلْ هَا أَوْلِهُ أَوْلَا أَوْلِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْ وَٱلْأَرْضِٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشُعُ فِي أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِٱدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْهُم مِنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْذِن كُفْرُوا ٱجِذَا كُنَاتُكِنَا وَمَاكِنَا أَبِنَا لَنُخْرِجُونَ ﴿ لَقَدُوْعِدْنَا هَٰذَا خَنُوْمِاكِنَا قُوَا عِن فَلَوْإِن هَذَا إِلَّا أَمْسَطِيدُ الْأَوْلِينَ ﴿ قَالَ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْفُلُوا حَيْفَ كَانَ عَنِيدُٱلْنُجْرِينَ۞ وَلَا غَزُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِ مُنْيَقِ مُنَا لِيَعَكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَا ٱلْرَغَلُونِ كَنُدُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُرُونَ ۞ فَلْ عَلَيْ ٲؙۏۑڬۅ۫ڹۯڔڡؙڶڬ۫ؠؠۜڝؙڷڎٷؿڐۼؠڶڹ۞ۅؘۯڎؘڔؙڮڷڎۅڡؘڞڸٵ۩ٲڶ؈ۄؘڷڮٷٞٲڲڴۯۿؙؠ۫ٳڎؾڴۅڎ۞ۅٙٳڎٙۯڷڰڷۼڷؠؙڡٵڰٷؙڝڎۅؿڰۼ وَمَايُعُلُونَ ﴿ وَمَامِنْ غَآيِهُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كُنْبِ مُبِينِ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْفُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةٍ بِلَ أَكْثِرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ وَإِنَّهُ الْمُذَى وَرَحْمَةُ لِلْمُوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّاكَ كَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلِا تُشْمِعُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ بِعَايَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۞ ۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمٍ ٱخْرَجْنَا لَهُمْ دَاتِّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَاينتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْثُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَن يُكَذِّبُ بِعَاينتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٣ حَتَى إِذَاجَاءُوقَالَ أَكَذَبْتُم بِنَايَتِي وَلَرْتِجِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمٍ بِمَاظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١ الْمَرْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ٥ وَتَرَى ٱلِجُهَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّكُورً ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِى ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ, خَبِيرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ٥ مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنِّهُ وَهُم مِن فَزَع يَوْمَبِ إِءَامِنُونَ ۞ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُحْرَوْبَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَرَبَّ هَكِذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْسُلِمِينَ ۞ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ لَحَمَّدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَاينِهِ عَنْفِهِ فَوَنَهَا وَمَارَتُكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

المُنْوَلَا المُنْالِينَ - القَصْطَانَ المُنْالِينَ - القَصْطَانَ المُنْالِينَ المُنْالِينَ المُنْالِق

إِسْمِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِلزَ كُلُوا الزَّكِيلِيْمُ طُسَمَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِٱلْمُبِينِ۞ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مِمُوسَىٰ وَفِرْعَوْنِ بِأَلْحَقِّ لِقَوْمِرِ يُوْمِنُونِ ٢٠ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْيِء نِسَآءَ هُمَّ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ وَنُمكِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْبَ وَهَدْ مَدُن وَجُنُودَهُ مَامِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ ۞ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰٓ أَمِّرُمُوسَىۤ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ الْقِيهِ فِ الْيَمِّولَاتَغَافِ وَلَاتَحَنَوْ إِنَّا رَا دُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَالْنَقَطَهُ وَ الْوَرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَلطِعِينَ ۞ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقَتْكُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتَخِذَهُ، وَلَدُاوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَهَ فَوَادُ أُمِّرُمُوسَ فَارِغًا إِن كَادَتَ لَنُبْدِعَ بِهِ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَاعَكِي قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ عَصِّيةً فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٥ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمْ لَهُ, نَصِحُونَ اللَّهُ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نُهُ الْكَ أُمِّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَّىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

[٨٠-٨٢] من مشاهد يوم القيامة والنفخ في الصور وتسيير الجبال (٣/٣) (٧/ب) <u>٩٣-٩١</u> عبادة الله تعالى وتلاوة القرآن

(1/0) (1/0)

٤٥-٥٨] قصة لوط عليه السلام مع قومه

[73-04] من أدلة وحدانية الخالق عزوجل ومظاهر قدرته وعلمه الغيب (١/١) ٧٥٠٦٧ موقف المشركين من البعث

قصة موسى وفرعون ونصر الله للمستضعفين  $(2/\xi)$ 

﴿ ٧/ب ﴾ [١٤-٧] القاء موسى في اليم وأخذه إلى أمه والبشارة بنبوته

٨١-٧٦] القرآن الكريم وإثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

وَلُمَّا بَلُغُ أَشُدُّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰجِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰنِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ ، وَهَذَامِنْ عَدُوِّهِ وَأَنْ أَلْذِى مِن شِيعَنِهِ ، عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ ، فَوَكَزَهُ ، مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ ، عَدُوٌّ مُّضِلُّ ثُمِينٌ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَعَفَ رَلَهُ ۚ إِنَّكُ، هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيعُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَنْعَمْتَ عَلَىٓ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِ ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَايَتَرَقَّبُ فَإِذَاٱلَّذِيٱسْتَصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ، مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعَوِيُّ ثُبِينٌ ۞ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوُّ لَهُ مَا قَالَ يَنْمُوسَىٓ أَثْرِيدُأَن تَقْتُلَنِي كَمَاقَنَلْتَ نَفْسُا بِٱلْأَمْسِ إِن ثُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاثُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِنَّ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُمُوسَىٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۞ فَرَجَ مِنْهَا خَآ بِفَا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَذَيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَقِبّ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ ۞ وَلَمَّا وَرَدَمَآءَ مَذَيَكَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّكَاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأْتَ يْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَاخَطَبُكُمَاقَالَتَ الْانسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآ أَوْزَكَاشَيْخُ كَبِيرٌ ۞ فَسَقَىٰ لَهُ مَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِ إِنِّى لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِفَقِيرُ ۞ فَجَاءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيآ ءِ قَالَتْ إِنْ اَبْ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَآ فَلُمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَفَّ أَجُوتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَثَأَبُتِ ٱسْتَخْجِرَّةً إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَخْجَرْتَ ٱلْقَوْمِ ٱلْظَلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَثَأَبُتِ ٱسْتَخْجِرَّةً إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَخْجَرْتَ ٱلْقَوْمِيُّ ٱلْأَمِينُ ٥ قَالَ إِنِّ أَرِيدُ أَنْ أَنكِ كَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلَتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِتَ إِن شَاءَ ٱللهُمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيُّ وَٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلُ فَلَمَّاقَضَىٰمُوسَى ٱلْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤٠ انسَ مِنجَانِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ٤٠ انسَتُ نَارًا لَّعَلِي ٤٠ انبِكُم مِنْهَ الْحِكَبِ أَوْجَادُ وَقِ مِنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوكَ ۞ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِك مِن شَلِطي الْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْفَعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكْمُوسَىۤ إِقِّت أَنَّا ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكْمِينَ ۞ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَا نَهْ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَنْمُوسَىۤ أَقْبِلَ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ۞ ٱسْلُكَ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَغْرُجْ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِسُوٓءِ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرُهَا نَاكِ مِنْ أَيْكِ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكُسِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِى هَكُرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيٌّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَ لُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَلِينَا ٓ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَى بِثَايَكِنِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَلَذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّفْتَرَى وَمَاسَيَعْنَا بِهَكَذَا فِي ٓءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَنجَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَثَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِّنَ إِلَىٰ عِنْرِي فَأَوْقِدَ لِي يَهَا مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيَّ أَطَّلِمُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَ إِنِّى لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَٱسْتَكْبَرَهُو وَجُنُودُهُ وَفِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْبِرَالْحَقِّ وَظُنُّواْأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَلَانَهُ وَجُنُودَهُ، فَنَبَذْنَهُمْ فِٱلْيَرِّ فَٱنْظُرْكَيْفَ كَابَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَبِمَّةً يَكَوْعُنَ إِلَى النَّكَارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَتَّبَعَّنَكُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَكَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٱلْكِتَنَبِ مِنْ بَعْدِمَآأَهْلَكْنَاٱلْقُرُونِ ۖ ٱلْأُولَى بَصَآ إِرَلِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِٱلْغَرْدِيِّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُومَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّيْهِدِينَ نَ وَلَكِكُنَّا أَنشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُحُمِّرُومَاكُنتَ مَا وَيَا فِ أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ اَينيِنَا وَلَنكِنَّا حُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةُ مِّن رَّيِّكَ لِتُنذِرَقَوْمُا مَّا أَتَنَهُم مِن نَذِيرِمِن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَاقَدٌمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْرَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولَا فَنَتَبِعَ ءَايَكِنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَالُواْ لَوْلاَ أُوتِي مِثْلَمَآ أُوقِي مُوسَىٰٓ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوقِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّكَفِرُونَ ۞ قُلْفَأْتُواْ بِكِنَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهَدَىٰ مِنْهُمَاۤ أَتَبَعْهُ إِن كُنتُرْصَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُوآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَنِ أَتَبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِهُ ذَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞

٧-١٤] إلقاء موسى في اليم وأخذه إلى أمه والبشارة بنبوته

71-10 قتل موسى للمصري خطأ وخروجه من مصر

( ١/٥ ) موسى عليه السلام في أرض مدين وزواجه من إحدى بنات شعيب 77-79 عودة موسى عليه السلام إلى مصر ونبوته

٣٣-٣٣] تكذيب فرعون لموسى عليه السلام ومحاجة فرعون ( ١/٥ ) (1/0)وعاقبة عناده (1/0) 31-88 الحاجة إلى إرسال الرسل وتكذيب

(1/0)

(1/0)

كفار مكة لرسول في وللقرآن

💠 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُنُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئنبَ مِن قَبْلِهِ عَمْ بِهِ ءِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ أَءَامَنَا بِهِ يَ إِنَّهُ ٱلْكَنْ مُنَا لِهِ عَلَيْهِمْ وَالْمَالَةُ عَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ أَءَامَنَا بِهِ يَ إِنَّهُ ٱلْكَنْ مِن رَّيِنَا آ إِنَّاكُنَّامِن قَبْلِهِ ء مُسْلِمِينَ ۞ أُولَيْهِك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّتَةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ ٱعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِ لِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآ أَوْهُواْ عَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ وَقَالُوٓا إِن نَّتَيِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَك نُنَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُ مُحَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِن لَدُنّا وَلَكِكنَّ ٱحْتَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَيْلَكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرْتُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِرْ إِلَّا قَلِيلًا ۗوَكُنَّا فَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ ٥ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا وَمَاكُنّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ حَتَّى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِلْمُونَ ٢ وَمَآ أُوتِيتُ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَاللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُو لَقِيهِ كُمَن مَنَّعْنَهُ مَتَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا هُمَّ كَمَاغُوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُمَاكَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ 🕲 وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُو فَدَعَوْهُرْفَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْيَهْ نَدُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِ ذِفَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ ۞ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ ازُّ مَا كَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَى إِلَّاهُولَ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ ۚ ٱفَكَلَّ تَسْمَعُونَ ۖ ۖ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَكُرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِن زَحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُرْتَشْكُرُونَ ٢٠٠٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِم فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِيبَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿ وَنَرْعَنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَاهَا تُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَكِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۖ ۞ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِمَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَنَنُوا أَبِالْعُصِبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ, فَوْمُهُ, لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَأَنْكُ مَنَاءَاتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَك مِن قَبْلِهِ عِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّمِنْهُ قُوَّةً وَأَحَثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَكُعَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ هُ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَامِثُلَمَاۤ أُوقِي قَارُونُ إِنَّهُ الدُّوحَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ مَا مُعَلِّعَ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ مَا أُوقِي قَارُونُ إِنَّهُ الدُّوحَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلْهَاۤ إِلَّا ٱلصَّكَبِرُونَ ۖ فَنَسَفْنَا بِهِ ءَوَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ, مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ, مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْأُمَكَانَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِدُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ الْأَيْفِاحُ ٱلْكَيْفِرُونَ ٢٠ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافَسَادًاوَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنجَآءَ بِٱلسَيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرِّءَانَ لَرَآذُكَ إِلَى مَعَادٍّ قُلْرَقِيٓ أَعْلَمُ مَنجَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالِ ثُبِينِ ۞ وَمَاكُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَىۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتُبُ إِلَّارَحْمَةُ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَنفِرِينَ ۞ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ َ اينتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنزِلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَاءَاخَرُكَ إِلَىٰهَ إِلَّاهُو كُلُّ شَيْءِهَا لِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱلْمُكْرُو إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِسْ مِ اللَّهِ الزِّهُ إِلَا كِيا هُمْ الدِّكُ الدِّكُ أَسَالُهُ الدِّكُ أَنْ يَقُولُوا عَامَتُ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْفَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّئَاتِ أَن يَسْبِهُونَا سَاءَ

٧٦-٧٦ قصة قارون وكبريائه وبغيه واعتزازه بماله الحاجة إلى إرسال الرسل وتكذيب كفار مكة لرسول في وللقرآن من أهل الكتاب طوائف آمنت بالقرآن (1/0) i/o ) ٨٣-٨٣] العبرة من قصة قارون ( ۷/ج الرد على شبهات المشركين ومزاعمهم 71-07 ( ۲/ب )

٨-٨٥ توجيهات وإرشادات للنبي ( ゴ/٣ )

١-٧ لا بد من الامتحان لاختبار الناس وجزائهم ( ١/٧ )

يُؤلِّ الْمَحْكِنَ - الْمُحْكِدَة عَلَى الْمُحْكِدِينَ الْمُحْكِدِينَ الْمُحْكِدِينَ الْمُحْكِدِينَ

( ۱/ب )

مَايَعَكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَا تَإِ وَهُوَ ٱلسَّكِيمُ الْعَكِيمُ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِ أَلِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ۞

من مواقف المشركين يوم القيامة 77-77 الله وحده المستحق للحمد والعبادة ونعمه على خلقه

التفسير الموضوعي

00-07

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا ٓ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِّيتُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَتُهُمْ فِ الصَّالِحِينَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيْنِ جَآءَ نَصْرُ مِّن زَّ بِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِٱلْعَكَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِين ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْلِيَكُمْ وَمَا هُم بِحَدْمِلِينَ مِنْ خَطْلِيكُم مِّن شَيْءٌ إِنَّـهُمَّ لَكَاذِبُونَ ۞ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالُكُمْ وَأَثْقَالُامَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١٠ فَأَنِيَنْكُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَاكِمً لِلْعَلَمِينَ ٥ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونِ كِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَنَا وَتَغْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَعُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَمَدٌ مِّن قَبْلِكُمُ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمَبِيثُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ فَ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّهُ أَلَّا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ وَا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّهُ أَلَّا خِرَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَأَهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَأَةٌ وَ إِلَيْهِ تُقَلُّبُونَ ۞ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءَ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ \* أَوْلَتِيْكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَقِي وَأُوْلَتِيْكَ لَمُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ فَأَنجَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُمْ مِنَ دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيكَ أَثُكَرَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ يَكْفُرُ بَعْضُ كُم بِبَغْضِ وَيَلْعَرُ بَعْضُ حَكُم بَعْضَا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّالُ وَمَالُكُمُ مِن نَّنْصِرِينَ ۞ ♦ فَعَامَنَ لَدُ، لُوطُ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِيَ ۖ إِنَّهُ، هُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَالُهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنْبُ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَو إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِسَكَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴿ إِلَّا أَن قَالُواْ اَتْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ اَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ وَلَمَّاجَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ اٰلِنَّامُهْلِكُوّاْ أَهْلِهَا فَرْيَةً إِنَّا أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَآقَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَ ٱلنُنجِينَةُ، وَأَهْلَهُۥ وَأَهْلَهُۥ وَأَهْلَهُۥ وَأَهْلَهُۥ وَأَهْلَا أَمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِمِينَ۞ وَلَمَّا أَنجَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِت ، بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنبِرِينَ ۞ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓأَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَاةِ رِجْزًا مِّن ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ وَلَقَد تَّرَكَنَا مِنْهَآءَاكَةً بِيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَاشِمِينَ وَعَادًا وَثِكُمُودًا وَقَد تَبَيَّ لَكُم مِن مَّسَحِنِهِم أُوزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ٢ وَقَـٰرُونِ وَفِرْعَوْنَ وَهَـٰمَنِ وَلَقَـدُ جَآءَهُم ثُوسَى بِٱلْبِيّنَتِ فَٱسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْسَبِقِينَ ۖ فَكُلّا أَخَذَنَابِذَنْبِ فِي أَفْرَنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأَلُّو إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لُوَّكَانُواْيِعَلْمُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَى ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَصْرِيُهِ كَالِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهِ كَا إِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ ۞ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْقِلُهِ كَا إِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ ۞ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْقِلُهِ كَا إِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ ۞ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْقِلُهِ كَا إِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ ۞ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْقِلُهُ كَا يَكُونُ مِنْ يَكُ مَا أُوحِى إِلَيْكُ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافَةَ إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءَوَ ٱلْمُنكَرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَصَّبَرُوا لَلَهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ @

لا بد من الامتحان لاختبار الناس وجزائهم (7/i) (7/i) قصة لوط عليه السلام مع قومه (8/i) بعض مواقف المنافقين والكفار وبيان ضلالاتهم وتهديدهم (8/i) (8/i) قصص شعيب وهود وصالح وموسى عليهم السلام (8/i)

قصة نوح عليه السلام مع قومه  $\begin{pmatrix} 0/1 \\ 0/1 \end{pmatrix}$   $\begin{pmatrix} 1/1 - 11 \\ 0/1 \end{pmatrix}$  مثل من يتخذ آلهة غير الله كمثل بيت العنكبوت  $\begin{pmatrix} 0/1 \\ 0/1 \end{pmatrix}$  قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه  $\begin{pmatrix} 0/1 \\ 0/1 \end{pmatrix}$ 

الله القرآن وإقامة الصلاة وثمراتها (٧/ب) تلاوة القرآن وإقامة الصلاة وثمراتها

ر ۱/۵) د به (۱/۵)

٢٧-٢٤ نجاة إبراهيم عليه السلام من النار وإيمان لوط به

٠ وَلا تَحْدِلُوٓ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ وَقُولُوٓاْءَامَنَا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالِمُعُمُّ وَحِدُّ اللهُ كُمْ وَحِدُّ وَنَحْنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ٥ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَابُ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَنَوُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَا يَانَا إِلَّا ٱلْكَيْوُونَ ۞ وَمَا كُنتَ لَتْلُواْ مِن فَبْلِهِ عِن كِنَبِ وَلا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ لَمُ الْهُوَءَ ايَكُ بَيْنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَنِيْنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَئُتُ مِّن زَيِّهِ إِنَّمَا ٱلْآيَانَ عَن اللَّهِ وَإِنَّمَا ٱنَّا نَذِيثُ مُّيِثُ ۞ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْسَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ قُلْكُفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مَنْ مِيدًا لَيَعَلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لِجَاءَهُوُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ۞ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلْكَنْفِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَاعْبُدُونِ ٥ كُلُّ نَفْسٍ ذَايِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ لَنُبُوِّتُنَّهُم مِّنَٱلْجَنَّدِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَعَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِلِينَ فِيهَأَ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكَّلُونَ ۞ وَكَأْيِن مِن دَآبَةٍ لَّا تَعْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرَزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَلَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَيَقْدِرُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيدٌ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُ ومَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحْتُ ثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهَوُّ وَلِيَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوَانُ لَوْكَانُواْيَعْ لَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيكَفُرُوا بِمَآءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواً فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًاءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِا لَبْطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبّا أَوْكَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِّلْكَ يَفِرِينَ ۞ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ شُبُلَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ شُبُلَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَتَهُمْ شُبُلَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ الَّمْ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهِ فَي آدَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ اللّ بسَـــمِ اللَّهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِيكِمْ فِ بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْدُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَبِ ذِيفْرَحُ ٱلْمُوْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَنْ نِيْزُ ٱلرَّحِيهُ ۞ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِحَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوَةِ الدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَنِفِلُونَ۞ أَوَلَمْ يَنْفَكُرُواْ فِي أَنفُسِمِمٌ مَّاخَلَقَٱللَّهُٱلسَّمَوَتِوَاًلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيٍ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ۞ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْ أَشَدَمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلأَرْضَ وَعَمَرُوهِاَ أَكَاتُ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّاكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُوا ٱلشَّوَأَىٰ أَن كَانُواْ بِعَالِسَ مَا يَسْتَهْزِءُون ۞ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُون ۞ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُون ۞ ٱللَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ مُثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِ مَّ شَفَعَتَوُاْ وَكَا انُواْ بِشُرَكَآبِهِ كَيْفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِفُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَكِتِنَا وَلِقَآ بِي ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلِنَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِ ٱلسَّمَكُونِ وَ ٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ اللَّهُ عَلَيْ وَيَعْرِجُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مُونِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللّ ٨ وَمِنْءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِن ثُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُومِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَٰتٍ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ۞ وَمِنْءَايَٰنِهِ عَلْقُٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْذِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُونِكُمْ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنتِ لِلْعَكِلِمِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَنِهِ ء مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ أَوْكُم مِّن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ بِنَاتُ لَكُو بِيَسْمَعُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَىٰنِهِۦيُرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِۦبِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَآ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنِ لِقَوْمِرِ يَعْقِلُونَ 🛈

طريقة محادلة أهل الكتاب من معجزات القرآن ، الإخبار عن الغيب مطالب المشركين التعجيزية والرد عليها ( ٧/ج 00-0. ٨-١٠] التفكر في المخلوقات والسير في الأرض أدلة تثبت وجود الله الأمر بالهجرة وثواب المؤمنين الصابرين ( ٢/ت 7 --07 الماعة الماء أحوال الناس عند قيام الساعة [٦٣-٦١] اعتراف المشركين بالله تعالى (1/1)

( ۳/۳ ) ٧١-١٧] تنزيه الله تعالى والثناء عليه وبيان أدلة الوحدانية والقدرة والحشر (١/١)

( \text{7/Y})

(1/1)

( ۷/ت )

حقيقة الدنيا واضطراب الكفار فيها

وَمِنْ ءَايَنِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُمُ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغْرُجُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَلُوَّتِ وَٱلْأَرْضِ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغْرُجُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَلُوَّتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَكَانِنُونَ ٨ وَهُوَالَّذِي يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُم مَّتُ لَا مِّن ٱنفُسِكُمْ هَل ٱكُمْ مِن مَّاملَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ صَكَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبِعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِعِلْوِّفَمَن يَهْدِى مَنْ أَصَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّنْصِرِينَ ۞ فَأَقِدْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَانْبَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّيثُ ٱلْقَيِّتُمُ وَلَاكِرَبُ أَكْتُ النَّكَاسِ لَايَعْلَمُونَ ۞ ♦ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ۞ وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ صُرَّدُ عَوْاْرَيَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَآءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ا أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ مَسْلَطَنَا فَهُو يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيثُمْ رِكُونَ ۞ وَإِذَآ أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِمَأْوَ إِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةُ أَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرُوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ فَتَاتِ ذَاٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَآءَاتَيْتُممِّن رِّبًا لِيَرْبُواْ فِيٓ أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُممِّن زَكُوْقِ تُرِيدُونِ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَكِيْكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يَعْدِيكُمْ هُذَاكُمْ ثُمَّ يَعْدُلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ظُهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَحْتُرُهُم مُّشْرِكِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّــمِمِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدُّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَيِ ذِيصَّدَّعُونَ ۞ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْ هَذُونَ ۞ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ ٱلاَيْحِبُ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ ء وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُ وهُرِ بِٱلْبَيِنَتِ فَٱنْفَصْمَنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَابَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّينَحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ، فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَنْ عِبَادِهِ عِلَاهِ مِنْ عِلَاهِ مَنْ عِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَنْ عِبَادِهِ عِلَاهُ وَيَعْلَمُ وَنَ هُوَا مِنَ قَالُوا مِنْ عَلَالُهِ مِنْ خِلَالِهِ ۗ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَنْ عِبَادِهِ عِلَاهُ مَنْ عِلَهُ وَيَعْلَمُ أَنْ أَوْا مِن قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ مِ مِن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ ۞ فَأَنظُرْ إِلَىٰ ءَاثَرِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَيْحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ٓ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى ۖ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَلَهِنْ أَرْسَلْنَادِيِحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَّظَنُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلِاتْسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْامُدْبِرِينَ ۞ وَمَآ أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْي عَنْ ضَلَالَئِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوِّمِنُ بِنَا يَنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۞ ۞ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَغْلُقُ مَايَشَآءٌ وَهُوَٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبِثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ۞ الله فاصبر

لوضوعي

١٧-١٧] تنزيه الله تعالى والثناء عليه وبيان أدلة الوحدانية والقدرة والحشر ( ٢٨-٢٨] إثبات الوحدانية لله تعالى من واقع الناس 4/N) 1/1) ٣٧-٣٠] الإسلام دين الفطرة والتوحيد والأمر باتباعه ( ۷/ث ٣٧-٣٣ حال الناس في السراء والضراء

٢٨-٢٨ توجيهات إلهية وإثبات الحشر والتوحيد

٤٥-٤١] جزاء الكافرين وثواب المؤمنين

13-10 ذكر الأدلة على قدرة الله وتوحيده 07-07 تسلية النبي البيب الإعراض عن دعوته ٥٧-٥٤ أطوار حياةً الإنسان وأحوال الناس يوم البعث

🗚 -- 1 موقف الكافرين من القرآن الكريم وأمر النبي ﴿ بالصبر القرآن الكريم وأثره وإعراض الكافرين عنه وإقبال المؤمنين عليه ١١-١٠ الاستدلال على وحدانية الله تعالى

(۱۰,۱

′۲/ب

( ۳/ب

ِ ۲/ب ( ۷/پ

(1/1)

( ۲/ب ( ´¯/Y ) ( Î/Y ) لقمان

وَلَقَدْءَانَيْنَا لَقْمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِمِ أَوَمَن كُفَرُ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيكٌ ١ وَإِذْ قَالَ لَقْمَنُ لِا بَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَيَعَظُهُ وَيَعَظِهُ وَيَعَظَّهُ وَيَعَظِّهُ وَيَعَظِّهُ وَيَعَظِّهُ وَيَعَظِّهُ وَيَعَظِّهُ وَيَعْقَلُهُ وَيَعَظِّهُ وَيَعْفِلُهُ وَيَعْقِلُهُ وَيَعْقِلُهُ وَيَعْقِلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْ لَا يَعْمِقُوا لَعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ لَعَلَيْكُ وَلَا لَعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَعُلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَعُلْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَهُ وَلَا لَعْمَالُوا لَعْلَالُوا لَعْلَالُوا لَعْلَالُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَقُوا لَا لَعْلَالُهُ وَلَا لَعْمُ لَوْ يَعْلَقُوا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْ لَا يَعْلَقُوا لَهُ لِنَا لِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ لَا لَقُلْلُ لَقُولُ لَهُ إِلَّهُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ لَا لِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا لَا لَعْلَالُهُ لِللَّهُ عَلَيْكُ لَا لَا لَعْلَالُ لَعْلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَالُهُ لَعْلَالُوا لَعْلَالُوا لَعْلَالُوا لَعْلَالُوا لَعْلَالُوا لَعْلَالُهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَعْلَالُوا لَعْلِمُ اللَّهُ عَلَا لَا لَعْلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُوا لَا لَعْلَالُوا لَهُ اللَّهُ عَلَا عَالِهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُولُوا لَعْلَقُولُ اللَّهُ عَلَا لَا عَلَاللَّهُ عَلَالُوا لَعْلَالُوا لَعْلَالُوا لَعْلَالُوا لَعْلَالُواللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَاللَّ لَاتُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمَّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمَّهُ وَهْنَا عَلَى وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْهِ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ۞ وَإِنجَاهَ دَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَ أَوَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَ أَوَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُ كُمُ مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَنْبُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ جِهَاٱللَّهُ إِنَّاللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَنْبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْعَلَى مَآ أَصَابِكَ ۖ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِٱلْأُمُورِ ۞ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ۞ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ۞ ٱلْوْتَرُواْ أَنَّاللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَلْهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَلَاهُ دَى وَلَا كِنَابٍ مُنِيرٍ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْ نَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَا أَوْلَوْكَ انَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ۞ وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَهُ وإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوقِ ٱلْوُثْقَيِّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن كَفَرُفَلا يَعْزُ بِنكَ كُفْرُهُ وَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ ثُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصَّطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِمَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيثٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْصَبِيرُ ۞ ٱلْمُرَزَّانَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِى ٱلْبَحْرِبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۗ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآينَتٍ لِّ كُلِّصَبَّارِشَكُورِ ۞ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجٌ كَٱلظَّلَلِ دَعَوْا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّيْنَ فَلَمَّا نَجَنَهُم إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّ قَنْصِدُّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايِكِنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكُ فُورٍ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدُّعَنَ وَلَدِهِۦوَلَامُولُودٌ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِۦشَيَّاۚ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُولُ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَ دْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّآ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعَلِّمِينَ اللَّهُ اللّ بســــمِاللهِالزَكْمُنِ الزَكِيـــ هُوَٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ لِتُنذِرَقُومًا مَّآأَتَنهُم مِّن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونِ ۖ ۞ٱللَّهُٱلَّذِي خَلَقَٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُوَّاسْتَوَىٰعَكَٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ۞ يُدَبِرُٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَٱلْفَ سَنَةٍمِّمَّاتَعُدُّونَ ۞ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَ أَخَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِمَهِ مِن ثُورِ فَكُ وَنِفَحَ فِيهِ مِن رُّوجِةٍ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِلَرَ وَٱلْأَقْتِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴾ وَقَالُواْ أَعِذَا صَلَلْتَ افِي ٱلْأَرْضِ أَمِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٌ بِلَ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۞ ۞ قُلُ بِنُوفَنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكُلُ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّ كُمْ تُرَجَعُونَ ٢٠٠٥ وَلَوْتَرِينَ إِذِالْمُنْجُومُونِ ثَاكِسُواْرُءُوسِهِمْ عِنْدَرَبِّهِ هُرَبِّنَا أَنْصَرْفَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِيحًا إِنَّامُوقِتُونَ ۞وَلَوْشِتُنَا لَا نَيْنَا كُلِ تَفْسِل هُدَنهَا وَلَكِنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ حَهَنَّهُ مِنَ ٱلْحِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ فَذُوقُواْ بِمَانَسِبتُمْ لِقَاءَ بَوَّمِكُمْ هَٰذَآ إِنَّانَسِينَاكُ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَايَئِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شَجَدًا وَسَبَّحُواْ بِحَدْرِبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ ا الله الله الله الله المُعَاجِع يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءًا بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَنَكَانَ مُوَّمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقَا لَا يَسْتَوُنَ ۞ أَمَّا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَى ثُرُّلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَا وَنَهُمُ ٱلنَّا أَرُكُلَّمَا أَرَادُوٓ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنْتُم بِهِۦثُكَدِّبُوبَ

لقمان الحكيم ووصيته لابنه ٢٠-٢٠ نعم الله على عباده وتوبيخ المشركين على شركهم

وسلامة المؤمن وسوء الكافر

[70-70] الأدلة على وجود الله وسعة علمه وكمال قدرته وإثبات البعث ٣٤-٣٣ الأمر بالتقوى وبيان مفاتح الغيب

--- القرآن كلام الله تعالى وذكر بعض دلائل التوحيد ( \frac{7}{7}) ( ۱/ب) والقدرة الإلهية

( ت/٤ ) انكار المشركين للبعث وحالهم يوم القيامة

[77-10] صفات المؤمنين وجزاؤهم والكافرين وجزاؤهم( ٢/ﺕ ) ( ١/٣ )

(1/1)

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۞وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَبِئَايَكتِرَيِّهِۦثُرَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٱلْكِتَابُ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاآيٍةٍ وَجَعَلْنَكُ هُدًى لِبَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ۞ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَبِمَةُ يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّاصَبُرُواً وَكَانُواْبِتَاكِتِنَايُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَبَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ۞ أُولَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ، زَرْعَاتَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَكُمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِيمَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ ۞ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَٱننظِرَ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ۞

بسيم الله الزعمي الزيي يَتَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ ٱتَّقِواللَّهُ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ أَلِكَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 🗘 وَٱتَّبِعْ مَايُوحَىْ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا لِكُرْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُمْ أَبْنَآ ءَكُمْ أَنْكُمْ فَوْلُكُمْ مِأْفُوهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَهُ لِيكاللَّهِ عَلَى السَّبِيلَ ٥ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ عَوَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُوْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِمٍ مُّ وَأَزْوَلَجُهُ وَأُمْ لَكُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِمَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَ آبِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ۞

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَامِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا كَالْ لِيَسْتَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِ وَأَعَدَ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَّنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكُانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُنُرُ وَيَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِىٱلْمُوْمِنُوبَ وَزُلْزِلُواْزِلْزَالَاشَدِيدًا ۞ وَلِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُورًا ۞ وَلِذْ قَالَت طَّابِفَةٌ

مِّنْهُمْ يَكَأُهْلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُو فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهْ دُاللَّهِ مَسْتُولًا ۞ قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَاتُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَءًا أَوَأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً

وَلَايَجِدُونَ لَمْمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ ۞ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرٌ وَٱلْقَاآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ

ٱُولَئِيك لَرَيُوْمِنُواْ فَأَحْدَاللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتُكُونَ عَنْ أَبُكَآءٍ كُمُّ وَلَوْ كَانُواْفِيكُم مَّاقَانَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ

وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُوذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۞ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا ذَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ۞ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنِهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ يَهِم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ وَمَابَدَّ لُواْتَبْدِيلًا ۞ لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ

وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ

وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهُ رُوهُ مِينَ أَهْلِ ٱلْكِتَئِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قَلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُوبَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَيَجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُودِنَ

ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ

مِنكُنَّ أَجَرًا عَظِيمًا ۞ يَكِنِسَاءَ ٱلتَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاكَ ذَاكِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞

صفات المؤمنين وجزاؤهم والكافرين وجزاؤهم (٢/ت) (٦/١) [3-0] ] حكم الظهار والتبني

( Y/Y ) ۸-٦ مكانة النبي في وتشريع الميراث (1/0)( ہ/ت ) ٩-٧٧ غزوة الأحزاب أو الخندق ودروسها وعبرها

٣٠-٢٨ تخيير زوجات النبي الله عنهن بين الدنيا والأخرة (١/٥)

(1/1)( ۲/ب ) ٢٠-٢٦ أدلة ثبوت التوحيد والحشر

٢-١ توجيهات للنبي والسلمين

التفسير الموضوعي

<u>٣٥-٣٣</u> إنزال التوراة على موسى عليه السلام

 وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُؤْتِهَا آجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ١ يُنِيمَا أَلَا لَيْبَي لَسْ ثُنَّ كَأَحُومِن ٱلنِّسَآءَ إِنِٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ الْجَهِ لِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ۞ وَٱذْكُرْنَ مَايُتًا لَى فِي بُيُوتِكُنَّمِنْ ءَايَنِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْقَنِنِينَ وَٱلْقَنِنِنَ وَٱلصَّلِدِقَاتِ وَٱلصَّلِبِينَ وَٱلصَّلِبِينَ وَٱلصَّلِبِينَ وَٱلْخَلْشِعِينَ وَٱلْخَلْشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَالصَّنِّهِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٥ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدْضَلَّ ضَلَا ثُمِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمَ ٱللَّهُ مَا كَانَ لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. فَقَدْضَلَّ ضَلَا ثُمَينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسُ وَٱللَّهُ أَحْقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَازَوَّجْنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضُوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَأُ وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۞ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنِّبِيّ مِنْ حَرَج فِيمَافَرَضَ اللَّهُ لَدَّ، سُنَّةَ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْامِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا 🔯 ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَاكَتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ، وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكُنَّى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٥ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتَ فَأَوَّكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكِتِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكُوفَ وَأَصِيلًا ۞ هُواَلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَكَثِمِ كَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلْمُنَتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَسَكُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ أَجْزًا كَرِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ٥ وَيَشِّرِ ٱلْمُوْمِنِينَ بِأَنَّاهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ٥ وَلَانُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلَ مَكَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَانَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ كَ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَةٍ تَعْنَذُونَهَ أَفَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱَحْلَلْنَالُكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِيٓءَ اتَّيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَبَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةُ مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنِّبِيّ أَن يَسْتَنكِمُهَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَۚ قَدْعَلِمْنَامَافَرَضْنَاعَلَيْهِمْ فِي أَزُوكِجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَابَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيهُمَا 🏟 الله عُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكُ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْفَكَ أَن تَقَرَّأُ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَعْزَتَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا عُلَّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا كَلِيمًا ۞ لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَاّ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِيـنُكُّ وَكَانَاللَّهُ عَكَىٰكُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَانَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُوْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَامُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيّ فَيَسْتَخِيءمِنكُمْ وَٱللَّهُ لايستَحْي ـ مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّتَكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابِ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَاكَ لَكُمْ أَن ثُوَّذُواْ رَسُولَ اللّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِن تُبَدُواْ شَيًّا أَوْ ثُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا ۞ لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلِآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءٍ أَخُوَتِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءٍ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءٍ إِخْوَتِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءٍ إِنْ اللّهَ إِنْ اللّهَ إِلّٰ اللّهَ إِنْ اللّهَ إِنَّا اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّا لَلْهُ وَمَلَيْهِ كَنَهُ مُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مُؤَدُّونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ٥ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْفُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّبِي قُلُ لِأَزُوكِ وَبِنَا نِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ۞ ♦ لَإِن لَّرْيَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ مَّلْمُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِ لُواْ تَفْتِيلًا ۞ سُنَّةَ اللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلَ وَكُن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۞

الساواة بين الرجال والنساء في الأجر والثواب (٢/ت) (٢/ث) أدب المؤمنين في دخول البيت النبوي والجلوس فيه (١) (٢/ث) (٣٥-٥٥) أدب المؤمنين في دخول البيت النبوي والجلوس فيه (١)

البيت النبوي والجلوس فيه عصمة وزواج الرسول الله عنهما وزواج الرسول الرسول المناب (٢/ب عليه المنابع النبي الله عنهما وزواج الرسول المنابع المنابع النبي الله عنهما وزواج الرسول المنابع المناب

( ٢/ت ) [70-١٦] آية الجلباب والأمر بستر العورات وتهديد المنافقين

( ۲/ب )

( 7 )

[13-13] تعظيم الله تعالى والإكثار من ذكره

عَ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلّمَ عَلّهُ عَلّمَ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَّمُ عَلّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ عَلّهُ

المنتثبية الإعالم ماق الشكوات TELL STATE OF STATE O وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلْسَدَعَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيثُ ٱلْعَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِنَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتِينَا صُحُمَّمَ عَلِيراً لَغَيْبِ لَايَعَزُبُ عَنْدُمِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْعَارُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَحَبُرُ إِلَّا فِي حِتَبِ مَبِينِ ﴿ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُ أَوْلَتِهِ الْكَافَى اللَّهُم مَّعْفِيرَةٌ وَرِزَقٌ كرية ٥ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَاينِتِنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَتِيكَ لَكُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيدُ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِيْكَ هُواَلْحَقَّ وَيَهْدِىٓ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُكُوْ عَلَى رَجُلِ يُنْبَتَكُمُّ إِذَا مُزَقِّتُو كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَسَدِيدٍ ۞ أَفْتُرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةُ بَكِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرُوٓ أَإِلَى مَابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّرَ ﴾ السَّمَاء وَٱلْأَرْضَ إِن نَشَأَغُسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطَ عَلَيْم مَكَفَاصِّ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْدُ لِكُلِّ عَبْلِمُّيْدِ ۖ ۞ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُدُمِنَا فَضْلًا يَنجِبَالْ أُوِّيِ مَعَهُ، وَٱلطَّيْرَ وَأَلُنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِ ٱعْمَلْ سَنِغَنتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِّ وَٱعْمَلُواْصَلِحًا إِنِّ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوَّهَاشَهُ وُرُواكُهَاشَهُرٌ وَأَسَلْنَالُهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِوَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْ نِرَيِّهِ عَوْمَنَ يَزْغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ بَالْذِقْ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٥ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مُّكْرِيبَ وَتَمَنْثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُودٍ رَّاسِينَتٍ أَعْمَلُواْءَالَ دَاوُردَ شُكُرا وَقِلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَاتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْحَكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّتَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ لَقَدْكَانَ لِسَبَإِفِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِعَن يَمِينٍ وَشِمَالٍّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِحَنَّتَيْمِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءِ مِن سِدْرِ قَلِيلِ اللهَ اللهَ عَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ نَجْزِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ ٥ م مِّن سُلَطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِأَ لَاخِرَةِ مِمَّنَّ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ ِزَعَمْتُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فيهما مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّر لَىٰلِمَٰبِينِ ۞ قَللَا تُسْتَلُونَ ابِاَلْحَقِ وَهُوَالْفَتَ احُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلَ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلَّحِقَّتُ مَبِهِ عِشْرَكَاءَ كَلَّا بَلْهُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزَيْزُ ٱلْحَ كَثْرِ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ عَةً وَلَا شَيْتَقُدِمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ

٦٢-٨٦ قرب الساعة وتوعد الكفار بالعذاب ( ٣/ت ) ١٤-١٠ نعم الله تعالى على داوود وسليمان عليهما السلام ( ١/ب )
 ٢٢-٦٩ تحريم الإيذاء والأمر بالتقوى ( ٢/ت ) (٢/ت ) (٣-١٠ قصة سبأ والسيل العرم

سورة سبأ على الله تعالى وقدرته وإثبات البعث ( 1/ت ) [77-77] إنكار المشركين القرآن والحوار الذي يدور يوم القيامة ( 1/r ) واستبعاد الكفار قيام الساعة والمساعة بين الضالين والمضلين

قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكْبُرُواْ لِلَّيْنِ اَسْتُصَعِّمُواْ اَعْنُ صَكَدَ تَكُوْعِ الْمُكَنْ اَهْدَادًا وَاَسْتُواْ الْقَدَارُ وَالْمَالَا الْمَعْلَالُونَ اَلَّمْ اَلَّهُ الْدَادَا وَاسَرُوااللَّهُ الْمَعْدُونِ الْمَعْدُونِ الْعَالَ وَحَمَّلَنَا الْأَعْلَالُ وَاعْمَلُونَ الْمَعْدُونِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْدُونِ اللَّهُ الْمَعْدُونِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَعْدُونِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَعْدُونِ اللَّهُ اللَّ

المستحدة المنظمة المن

التحدير من الدنيا والشيطان (٦/ت) انكار المشركين القرآن والحوار الذي يدور يوم القيامة بين الضالين والمضلين (١/١) [-٨] التحدير من الدنيا والشيطان (١/١) التحديد من الدنيا والشيطان (١/١) التخسير (١/١) [-١٠] تسلية النبي في واعتداد المشركين بأموالهم وأولادهم (١/١) [١٠٠] الأدلة الإلهية على إثبات البعث (١/١) الموضوعي (١/١) توبيخ الكفار يوم القيامة وبيان أسباب تعذيبهم في النار (٥/ب) (١/٠) من دلائل الوحدانية والقدرة الإلهية (١/١)

المعدد على الكفار حين معاينة العذاب  $\begin{pmatrix} 7/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}$  عبودية الإنسان وفقره وكل إنسان يسأل عن نفسه  $\begin{pmatrix} 7/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}$  عبودية الإنسان وفقره وكل إنسان يسأل عن نفسه  $\begin{pmatrix} 7/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}$  عبودية الإنسان وفقره وكل إنسان يسأل عن نفسه  $\begin{pmatrix} 7/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}$  عبودية الإنسان وفقره وكل إنسان يسأل عن نفسه  $\begin{pmatrix} 7/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}$ 

النَّالَةِ لَقَالِمُ النَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْخَرُورُ ۞ وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْيَاهُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا ٱلْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنتَ إِلَانَذِيرُ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَيَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّ بَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ ٱلْمَرْتَلِ مِنَ السَّمَاء مَاَّهُ فَأَخْرَجْنَابِهِ وَثُمَرَتٍ ثُخْنِلِفًا ٱلْوَنَهُا وَمِنَ ٱلْحِبَالِجُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ ٱلْوَنَهُا وَعَرَابِيبُ شُودٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلْوَانُهُ كَذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَابَ ٱللَّهِ وَأَفَ امُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارِزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ جِحَرَةً لَّن تَبُورَ ۞ لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورُ شَكُورُ ۞ وَالَّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّه بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۞ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْ نَا مِنْ عِبَادِ نَا ۖ فَمِنْهُ مُطَالِمُ لِنَفْسِهِ - وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْحَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ۞ جَنَّاتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ كَنَّا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۞ ٱلَّذِىٓ أَحَلَّنَا وَالْمَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَّلِهِ ـ لَا يَمَشُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقَضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعْزِي كُلَّ كَفُورٍ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِلِحًا غَيْرَٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمُ نُعُكِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُفِيهِ مَن تَذَكَّرُوكَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ۞ إِنكَ ٱللَّهَ عَسَلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ مَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ شُرِكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ مَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْءَ اتَيْنَهُمْ كِنَبَافَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُولًا ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُونًا عَدِمٌ إِنَّا ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُم أَمْدِمٌ أَحْدِمٌ بُعَدِهِ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَ لَ اللَّهُ مَا وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِجَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمُّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ۞ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسِّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُو ٱلسَّيِّيُ إِلَّا مِأْهَلِةً فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ بَدِيلًا وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ بَدِيلًا وَلَن يَجِدُلِسُنَّتِ ٱللَّهِ مَعْدِلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَعْوِيلًا اللَّهُ أَوْلَوْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواۤ أَشَدَمِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۞ كَسَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَى ظَهِرِهَا مِن دَاتِكِةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ

كَانَ بِعِكَ دِهِ مَصِيرًا ﴿ اللهِ الزَهَدِي الْكَالِنَ الْمُرسِينَ ﴿ عَلَى صَرَّطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ تَرْيَلَ الْمَرْيِزَ الرَّحِيمِ ﴾ الشندِ رَقَوْمَا مَا أَنْدِرَ الْمَرْيِزَ الرَّحِيمِ ﴾ الشندِ رَقَوْمَا مَا أَنْدِرَ الْمَرْيِزَ الرَّحِيمِ ﴾ الشندِ رَقَوْمَا الْفَرِيرَ الْمَرْيِزِ الرَّحِيمِ ﴾ المَّذَ عَنَى الْمُرسِينَ ﴿ عَلَى الْمَرسِينَ ﴾ المَّا عَنَيْهِ مِ الْمَدَرَقَهُم المُولِينِ فَي اللهُ الْمَرْيِنِ الْمُرسِينَ فَي اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ

المن المؤمن والكافر (١/٣) (١/٣) (١٠٤٠ مثل المؤمن والكافر (١/٣) (١/٣) (١٠٤٠ مثل المؤمن والكافر (١/٣) (١/٣) (١/٣) مثل المؤمن والكافر (١/٣) (١/٣) المنا أخرى على وحدانية الله وقدرته (١/١) المورة يس وحال العلماء أمام هذه الأدلة (١/٣) المرتق المنازل والرسول المرسل وموقف المشركين منهما (١/٣) (١٠٣٠ تمديدة المرتق المركين منهما (١/٣) (١٠٣٠ تمديدة المركين منهما (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣) (١/٣)

وحال العلماء امام هذه الادله -17 القرآن المنزل والرسول المرسل وموقف المشركين منهما -17 القرآن المنزل والرسول المرسل وموقف المشركين منهما -17 تصديق القرآن الكريم وحال ورثته وجزاء المؤمنين -17 القرآن المنزل والمهار ندمهم -17 قصة أصحاب القرية -17 أحوال الكافرين في النار وإظهار ندمهم -17 -17 قصة أصحاب القرية -17

﴾ وَمَآ أَنزَلْناَ عَلَىٰقُوْمِهِۦمِنْ بَعْدِهِۦمِنجُندِمِّنَ ٱلسَّمَآءِوَمَاكُنَّامُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةُ وَنِحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَنمِدُونَ ۞ يَنحَسَّرَةً عَلَىٓ آلِعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ٱلْرَيْرُواْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَايَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلِّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُعْضَرُونَ وَءَايَةٌ لَمْمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيِ لِ وَأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ اللَّهُ اللَّهُ الْمِن ثَمَرِهِ وَمَاعَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُونَ هُسُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَدُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ تَجْدِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَأَذَٰ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ وَٱلْقَـمَرَقَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّىٰعَادَكَٱلْعُرِّجُونِٱلْقَدِيرِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُولَا ٱلْيَلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ وَءَايَةٌ لَمَمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَالَكُم مِن مِثْلِهِ عَمَا يَرَكَبُونَ ۞ وَإِن نَّشَأْنُغُرِقَهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ۞ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّاوِمَتَنَعَّاإِلَىٰحِينِ ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَمُمُ أَتَقُواْ مَا بَيْنَ أَبَدِ بِكُمْ وَمَا خَلْفَكُوْ لَعَلْكُونُو مُؤْنَ ﴿ وَمَا تَأْتِيمِ مِنْ مَا يَا فِومَنْ عَالِكَ تِرَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَلِذَا فِيلَ لِمُنَّ أَفِعُوا مِنَا رَفَكُوا لِمَا لِمَنْ اللَّهِ فَا لِمَا لِمَنْ اللَّهِ فَا لَمَا لَهُ اللَّهِ فَا لَمَا لَهُ فَا لَمَا لَهُ فَا لَمَا لَهُ فَا لَمَا لَهُ فَا لَمُنْ فَا لَمَا لَهُ فَا لَمُنْ فَا لَمُنْ فَا لَمُنْ فَا لَمُنْ فَا لَكُونَ لَمَا فَا لَمُنْ فَا لَكُونَ مَنْ فَا لَكُونَا لَكُونِ مَنْ فَا لَكُونَا لَكُونِ مَنْ فَا لَكُونَا لَمَا لَهُ فِي مَنْ فَا لَكُونَا لَمُنْ فَا لَكُونَا لَمُنْ فَا لَكُونَا لَمُنْ فَا لَكُونَا لَمَنْ فَا لَكُونَا لَمُنْ فَا لَكُونَا لَمُنْ فَا لَكُونَا لَمُنْ فَا لَكُونَا لَكُونَا لَمُنْ فَاللَّهُ فَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لِمُنْ فَاللَّهُ فَا لَكُونَا لِمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلِهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّالِ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْ لَل هَالْ ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُوْمُدِيوِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصِيْحَةُ وَلَيْدَةً تَأَخَذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۞ فَلَايسَتَطِيعُونَ تَوْصِيةُ وَلاَ إِلَىٰ أَهَا هِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ وَنُفِخَ فِٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهم يَنسِلُونَ ۞ قَالُواْيَوْيَلْنَا مَنْ بَعَثَنَامِن مَرْقَدِنًا هَٰذَا امَاوَعَدَ ٱلرَّحْدَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا كَيْنَكَ تَوْجِدَةً فَإِذَا كُمْ يَمِيعُ لَدَيْنَا كُفِيزُونَ ۞ فَالْتِيَالَانْفَاكُمْ نَفْكُ لَكَ يَا وَلَاكِنَ وَكَ إِلَّا مَا كُنْ أَنْ تَالَّانُ فَهُ إِنَّ أَصْحَنبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُونَ ﴿ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ ﴿ لَمُهُمْ فِيهَا فَكِهَةً وَلَهُمُ مَّايَدَّعُونَ ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبِ رَجِيمٍ ۞ وَامْتَنُرُواْ الْيُومَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۞ ۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِيٓءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ. لَكُوْعَدُوُّ مُبِينٌ ۞ وَأَنِ اُعْبُدُونِ هَنذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْجِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ۞ هَنذِهِ عَهَنَمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ ثُوعَدُونَ۞ آصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ ٱلْيَوْمَ نَخْتِ مُعَلَىٓ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْنَسَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانتِهِمْ فَمَاٱسْتَطَاعُواْ مُضِيَّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۞ وَمَن نُّعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ ثُبِينٌ ۞ لِيُنذِرَمَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٱلْكَفِرِينَ ۞ أُوَلَمْ يَرُوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهُا مَالِكُونَ ۞ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ۞ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ۞ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْلُونَ ۞ وَهُلُونَ اللّ يَشْكُرُونَ ۞ وَاتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِءَ الِهَدَّ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ۞ فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ ۞ أَوَلَرْ يَرَٱلْإِنسَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيدُ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْي ٱلْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيتُ هُ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيثُر ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُر مِّنَ ٱلشَّجَرِٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُمَّ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ۞ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١٤ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٥٠ فَيَ كُونُ الصَّا فَانِتَا كُلُّ اللَّهِ مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللّ وَالصَّنَفَاتِ صَفًّا ۞ فَالزَّجِرَتِ زَجْرًا ۞ فَالنَّالِيَتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَ كُمْ لَوَيْجِدُ ۞ زَبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشَارِقِ ۞ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِزِينَةٍ ٱلْكَوَكِبِ۞ وَحِفظامِّن كُلِّي شَيْطَانِ مَارِدٍ۞ لَايسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا وَلَمُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ سِيْهَابُ ثَاقِبٌ ۞ فَاسْتَفْعِيمُ أَهُوْ أَسْلُخُ غَلْقَنَّا أَمْ مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ سِيْهَابُ ثَاقِبُ ۞ فَاسْتَفْعِيمُ أَهُوْ أَسْلُخُ غَلْقَنَّا أَمْ مَنْ خَلْقَنَّا أَنَّا خَلَقْنَاهُم فِن طِينِ ڒڿۣۦ۪۩ڮؙٳڂڿڂ؞ڮڂۼڔؙڎۿڔڶڎڲڒٳڵڰڲۯڎۿڹڶٵڲڶؿؙڬڂۼڔڎۿڗڟڷٳڶڎۼٮٵٳڵڛڴؚػ۫ؠڎؙۿڶؽٵؽڴڵۯڷؽۏۼڰ يَّالَكُ يُرِبُّنَ ﴿ وَالْمُعَالِّذَالِنَ وَهُوَا مُعَلِّمُ الْمُعَلِّدُ وَهُوَ الْمُؤَلِّكُ مِنْ الْمُؤَلِّكُ مِن الْمُعَلِّ الْمُعَلِّمُ الْمُؤَلِّكُ مِن الْمُعَلِّمُ الْمُؤَلِّكُ مِن الْمُعَلِّمُ اللَّهِ مِن الْمُعَلِّمُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مُ كُتُ بِدِيثُكَذِبُونَ ﴾ ﴿ لَمُنْهُ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا وَازْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْلُدُونَ ۞ مِن دُونِ اللّهِ فَاهْدُونُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْكَبِيمِ ۞ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ ۞

[74-79] نفي الشعر عن الرسول ﴿ وَإِثْبَاتُ وَجُودُ اللَّهُ وَوَحَدَانَيْتُهُ ( ١/١ ) وبيان فضله على خلقه

(10) (1/1)

٣٢-٢٨] قصة أصحاب القرية [٣٣٠] فضل الله تعالى على عباده وذكر أدلة قدرته وإثبات البعث

( ٣/٣ ) ٧٧-٧٧ إثبات البعث الله و الكفار من تقوى الله و إنكارهم للبعث وتخويفهم من العذاب ( ١/١٠ )

سورة الله وحدانية الله تعالى وتزيين السماء بالكواكب وحفظها (١/١) ٥٥-٦٨ جزاء المحسنين وجزاء المجرمين

( ٢/ت ) ( ١/٣ ) المَاظَات المَاكِنَاتِ الكَفَارِ للبعث ومصيرهم يوم القيامة ( ゴ/モ )

عَالَكُوْ لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بَلْهُ وَٱلْيُومَ مُستَسَامِهُونَ ۞ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ۞ قَالُوا إِنَّاكُمْ كُنُهُ وَأَتُونَنَا عَنِ ٱلْمِينِ ۞ قَالُوا بَلَ لَوْ تَكُونُوا مُؤْمِدِينَ ۞ وَمَّا كَانَ لَنَاعَلِيَكُمْ مِنْ سُلْطُدَنِ ۚ بَلْكُنُمُ قَوْمَا طَلِغِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا بِقُونَ ۞ فَأَغُوبَنَكُمْ إِنَّا كُنَا عَلِينَ ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمَياذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشَيِّرِكُونَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُحْرِمِينَ ۞ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَ اقِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُيرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوٓ أَعَالِهَتِ مَالِشَاعِ يَجْمُونِ ۞ بَلْ جَاءَبِا لَحَقّ وصَدُقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّاكُمْ لَذَا بِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْآلِيمِ ﴿ وَمَا يَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ أَوْلَتِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴾ فَوَكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ ١ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ٤ عَلَى مُرُرِيُّ نَقَابِلِينَ ١ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ١ بَيْضَآءَ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ ١ لَافِيهَا عَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَلَسَآءَ لُونَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ ۞ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ۞ أَءِ ذَامِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَلمًا أَءِ نَالَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ قَالَ تَأْلَدُ إِن كِدتَّ لَتُردِينِ ٥ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ٥ أَفَمَا خَنُ بِمَيِّتِينَ ٥ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلأُولَى وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥ إِنَّا هَلَوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ٥ لِمِثْلِهَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ۞ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تُغَرُّجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأْنَهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيْطِينِ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ ٱلْفَوْاءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ۞ فَهُمْ عَلَىٓءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَحُثُرُا لَأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم ثُمُنذِرِينَ ۞ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَىنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞ وَفَعَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ, مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ وَجَعَلْنَاذُرِّ يَتَدُوهُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمُ عَلَى ثُوجٍ فِي ٱلْعَامِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَتَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآَدُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أَعْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ ۞ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ - لَإِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ - مَاذَاتَعْبُدُونَ ۞ أَبِفَكَاءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ٥ فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ فَنَظَرَنَظُرَةً فِ ٱلنُّجُومِ ٥ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ٥ فَنَوْلَوْاْعَنْهُ مُدْبِرِينَ ٥ فَرَاعَ إِلَى ءَالِهَ بِمِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٥ مَالَكُورُ لَانْطِقُونَ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبَا بِالْيَمِينِ۞ فَأَقْبَلُوٓ الْإِلَيْهِ يَزِفُّونَ۞ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ۞ وَٱللَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۞ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَنْكُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبَّ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ۞ رَبِّهَ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ۞ فَبَشَّرْنَكُهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَـَالَ يَبُنَى ۚ إِنِّ أَرَىٰ فِٱلْمَنَامِ أَنِي ٓ أَذَبَحُكَ فَٱنظُرْمَا ذَا تَرَىٰ قَالَ يَثَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ۖ فَلَمَّآ أَسْلَمَاوَتَلُهُ ولِلْجَبِينِ ۞ وَنَكَ يَنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيدُ ۞ قَدْصَدَقْتَ ٱلرُّءْ يَا ۖ إِنَّا كَذَالِكَ بَعَرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هَذَالْهُوَ ٱلْبَكِتُواْ ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ۞ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمُّ عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ۞ كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَىٓ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُّ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ـ مُبِيثُ ۞ وَلَقَدْمَنَ نَاعَلَىٰمُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ۞ وَجَيَّـ نَاهُمَ وَقُوْمَهُمَامِنَٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْعَلِينَ۞وَءَانَيْنَاهُمَاٱلْكِئَبَٱلْمُسْتَبِينَ ۞ وَهَدَيْنَاهُمَاٱلْصِرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ وَتَركَّنَا عَلَيْهِ مَافِى ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَنْمُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَلَرُونَ۞ إِنَّاكَ نَالِكَ بَغَزِىٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَ إِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَانَتَّقُونَ ۞ أَنَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَتَركَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۞ سَلَتُمْ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي اَلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ لُوطَالِّمِنَٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ نَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ وَإِنَّكُو لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ١ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ فَالْوَلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ۞ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ﴿ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ ۞ فَنَبَذْنَكُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمُ ۞ وَأَبْلَتْنَاعَلَتِهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ۞ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِاثَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ۞ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمُ إِلَى حِينٍ ۞ فَأَسْتَفْتِهِ مِّ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

١١-٣٧] إنكار الكفار للبعث ومصيرهم يوم القيامة

٧٤-٦٢ شجرة الزقوم وجزاء الظالمين المراعدة عليهما السلام ( ١/٥) عليهما السلام ( ١/٥) (1/0)

١٣٨-١٣٣ قصة لوط عليه السلام

أأكا - المالة السلام عليه السلام

٨٧-٧٥ قصة نوح عليه السلام

التفسير

الموضوعي

١٠١-٨٣ قصة إبراهيم عليه السلام 71-77 أصحاب الجنة ونعيمهم وخطر الصاحب الكافر ( ١/٢ ) 101 124-179 قصة يونس عليه السلام 117-1.7 قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام ( ١٠٥ ) 181-179 تفنيد عقائد المشركين وضلالاتهم ( ٧/ج )

ليُؤلَوْ الصَّافَاتِ - خِزْنَا مَالَكُوكِيْفَ تَعَكُمُونَ ﴿ أَفَلَا لَذَكُرُونَ ﴿ أَلُو سُلَطَنُ مُبِيرٌ ﴾ فَأَتُواْ بِكِنَدِكُمْ إِن كُننُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّاعِبَادَ أَلَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلِيْنِ لَ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَاتِحُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَيِّحُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ لَوَأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَا لَلَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكَفُرُواْ بِهِ إِنْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَنْلِبُونَ ﴿ فَا فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرَهُمْ فَسُوفَ يُصِرُونَ ١ أُفِيعَذَابِنَايَسْتَعْجِلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَ فِيمٌ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَ فِي أَمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ سُبْحَن رَيِّك رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِىٱلدِّكْرِ ٢ بَلِٱلَّذِينَكَفَرُواْ فِيعِزَّةِ وَشِقَاقِ ٢ كَرَأُهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادُواْ بسيم الله الزيمي الزييتة وَلَاتَحِينَ مَنَاسِ ﴿ وَعِجُوٓا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُم ۗ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلْذَاسَحِرٌ كُذَابٌ ۞ أَجَعَلَ ٱلْأَلِمَةَ إِلَىهَا وَحِدًّا إِنَّ هَلَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ۞ وَٱنطَلَقَٱلْمَلاَّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى ٓ ءَالِهَ يَكُرُّ إِنَّ هَلَا لَشَى مُّ يُسُرَادُ ٢٠ مَا سَمِعْنَا بَهَذَا فِي ٱلْمِلَةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلَآ ٱلْآلُخِرَةِ إِنْ هَلَآ ٱلْكَانِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُمِنَ بَيْنِنَا بَلَهُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِي كَاللَّايَذُوقُواْعَذَابِ ٢ أَمْعِندَهُرْخَزَآيِنُ رَحْمَةِ رَيِكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ٢ أَمْلكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَ أَفَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ جُندُ مَّاهُ نَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ۞ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَبُ لَتَيْكَةً أَوْلَئِيكَ ٱلْأَحْزَابُ إِن كُلَّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۞ وَمَا يَنظُرُهَ وُلَآءِ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةً مَّا لَهَامِن فَوَاقٍ ۞ وَهَا لُواْرَبَّنا عَجِلَانَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْجِسَابِ ۞ ٱصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُدِدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ۞ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ. وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ﴿ وَهَلْ أَتَنْكَ نَبَوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُم ۖ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَعَيْ بَعْضُنَاعَكَ بَعْضِ فَأَحَكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَآهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَلَاَ ٱلْحِيلَةُ وَكِينَعُ وَلَا تُشْطِطُ وَآهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَلَاَ ٱلْحِيلَةُ وَكِينَعُ وَلَا تُشْطِطُ وَآهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَلَاَ ٱلْحِيلَةُ وَكِينَعُ وَلَا تُشْطِطُ وَآهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَلَاَ ٱلْحِيلَةُ وَلِي نَعْجَدُ وَكِي نَعْجَدُ وَكِي نَعْجَدُ وَكِي نَعْجَدُ وَكُو لَيْ اللَّهِ مَا إِنَّ هَلَا يَهِا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٥ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَنِكَ إِلَى نِعَاجِمِ وَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَاءِ لَيَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُرِدُأَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَيَّهُ،وَخَرَّرَاكِعًاوَأَنَابَ ١٠٠ فَغَفَرْنَالَهُ.ذَالِكُ وَإِنَّالُهُ.وَاللَّهُ وَظَنَّ دَاوُرِدُأَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَيَّهُ،وَخَرَّرَاكِعًاوَأَنَابَ ١٠٠ فَغَفَرْنَالُهُ.ذَالِكُ وَإِنَّالُهُ.عَلنَّكُ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ مُ عَذَابٌ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢ وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَاّ ذَالِكَ ظَنُّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَٱلنَّارِ ۞ أَمْبَعَكُٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَتِكَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٢ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَّرُواْءَ اينتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّا الْأَلْبَبِ ۞ ۞إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّلِفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ۞ فَقَالَ إِنِّ ٱحْبَدْتُ حُبّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْخَابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣ وَلَقَدْفَتَنَّاسُلَمْنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰكُرْسِيِّهِ، جَسَدًاثُمَّ أَنَابَ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِّنْ بَعَدِيَّ إِنَّكَ أَنتَأَلُوهَابُ ۞ فَسَخَوْنَالَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَرُخَاءً حَيَّتُ أَصَابَ ۞ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بِنَاءٍ وَغَوَّاصٍ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَذَاعَطَا قُنَا فَأَمْنُنَ أَوَأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ وَإِنَّا لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَنَابٍ ۞ وَٱذْ كُرْعَبَّدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبِ وَعَذَابِ ۞ ٱرْكُضْ بِجِلِكَ هَاذَامُغْتَسَلُ أَبْارِدُّ وَشَرَابُ ۞ وَوَهَبْنَالَهُۥ اَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَ فِي وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْثَافَاُضْرِب بِهِۦوَلَا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَابُ ۞ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْثَافَاُضْرِب بِهِۦوَلَا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَابُ ۞ وَأَذْكُرْ عِبَدَنَآإِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ ۞ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَالَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ وَأَذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَٱلْأَخْيَارِ ۞ هَلَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَثَابِ ۞ جَنَتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَمَّمُٱلْأَبُوبُ ۞ مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۞ ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ۞ هَنذَامَاتُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْحِسَابِ۞ إِنَّ هَنذَالَرِزْقُنَامَالَهُ مِن نَفَادٍ ۞ هَنذَا وَإِنَّ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِثُسَ أَلِهَادُ ۞ هَلَا افَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌ ۞ وَءَاخَرُمِن شَكَلِهِ الْزُورَجُ ۞ هَلَذَا فَوَجُ مُعَكُمُ لَا مَرْحَبُ الْوَاْ ٱلنَّارِ ۞ قَالُواْ بَلَّ أَنتُ مُ لَا مَرْحَبَّا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ

( ٧,٧ )

(1/0)

(1/0)

(1/0)

(1/T)

<u> ٢٧-٢٧</u> بيان فضل القرآنوإثبات البعث

الله عليهم السلام وذريته عليهم السلام

٣٠-٣٠ قصة سليمان عليه السلام

٤٤-٤١] قصة أيوب عليه السلام

٥٥-٦٤ حال الطغاة يوم القيامة

(E/V)

( 1/4)

( ۷/ج

( ب/ه )

(1/0)

لتفسير لوضوعي

١٤٩-١٤٩ تفنيد عقائد المشركين وضلالاتهم

17-17 إنذار الكفار بمن سبقهم

١٧-١٧] قصة داوود عليه السلام

١٨٢-١٧١ نصر جند الله تعالى في الدنيا والأخرة

الله المركين من النبي الله والقرآن الكريم والرد عليهم

وَقَالُواْمَالَنَا لَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعَدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ۞ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلأَبْصَارُ ۞ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ۞ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْفَهَارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَظَرُ ۞ فَلُهُونَبَوُّا عَظِيمٌ ۞ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۞ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ۞ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَا اَذِيرُ مُّبِينُ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكِ لِلْمَلَيْ كَدِ إِنِّ خَلِقُ بَشَرًا مِن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوِّيتُهُ وَفَعَدُ فِيدِمِن رُوحِي فَقَعُواْ لَهُ وَسَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَيِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ١ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَوَّكَانَمِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ٥ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَاخَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا ۚ خَلَقَنْ غِينِ أَلْهِ وَخَلَقَنْ عُرُمِن طِينٍ ۞ قَالَ فَأَخْرَجٌ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِيۤ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغْوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۞ لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْمَاۤ أَسْئَلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَاۤ أَنَاْمِنَ لَكُ كُلِفِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ۞ المُؤكِدُ الْمُجَازِ اللهِ إِسْ مِاللَّهِ الرَّهُمَانِ الرَّكِيا مُ تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ الْكَالِدِينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيكَ ءَمَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّالِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلِّفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَانِبُ كَفَّارٌ ۞ لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَكَا لَا صَطَفَىٰ مِمَّا يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَننَهُ، هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَّارُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كَالْكَالُّ عَلَى اللَّهُ وَالْعَارِيزُ ٱلْغَفَّارُ ۞ خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُومِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجَ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمُتِ ثَلَثِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنكُمُ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُ وَ إِن تَشَكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمُ إِلَى رَبِكُمُ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِى مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَا ذَا لِيضِلَ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلنَّارِ ۞ أَمَّنْهُوَقَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّبْرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ۞ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّ آَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ مُدِينِي ٣ فَاعْبُدُواْمَاشِثْتُمُ مِّن دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ ٱلْخِيسِينَ ٱلَّذِينَ حَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ ۚ أَلَا ذَالِكَ هُوَٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَمُعُمِّ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِمْ ظُلَلُ ذَلِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِمِعِ عِبَادَهُ وَيَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ﴿ وَاللَّا عَنُوا الطَّعْوَتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْمُشَرَعْ فَاشِرَعْ بَادِ فَاتَقُونِ ﴿ وَهُ وَاللَّهِ مِنْ الْمُعْوِنَ اللَّهِ مَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ٱلْقَوْلَ فَيَـنَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيْهِكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ۞ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِ ٱلنَّارِ اغُرَفُ مَّبِنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لَايُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ ٱلمَّ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً كَعِفَهُوَعَلَىٰ نُورِمِن رَّيِّهِۦ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَكَ فِي ضَلَالِمُبِينٍ ۞ ٱللَّهُ ذَرَّ لَ أَحْسَنَ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ وَمَن وِنْ حَيْثُ لَايَشَّعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَ الْوَلْعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ ضَرَبْكَ الِلنَّاسِ فِي نُّرُونَ ۞ قُرُّءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا تَجُلًا فِيهِ شُرَّكَآ أَءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا ُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَ

i, 1 ) من أدلة التوحيد وكمال القدرة حال المؤمن والكافر وتوجيهات للمؤمنين وتهديد للكافرين (٣/ب) (٢/ب) نور الهداية للإسلام وتأثير القرآن الكريم [٢٧-٢٠] نور الهداية للإسلام (1/1)٣١-٣٧ عربية القرآن وضرب الأمثال فيه ( ٧/ټ )

**\*\*-\*** ( \( \( \( \cdot \) \) \( \( \cdot \) \) (1/0)

حال الطغاة يوم القيامة صدق النبي ﴿ وأهمية القرآن الكريم قصة آدم علية السلام معجزة القرآن الكريم بيانْ صَفة القرآن والأمر بالعبادة الخالصة ( ٧/ب )

وبيان حال المشركين

مورة الزمر ١-٤ لموصوعي

٤ ا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ۞ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴿ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ۞ لَهُم مَّايَشَآءُونَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَفِّرَٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُواْيَعْ مَلُونَ ۞ ٱليُّسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُۥمِنْ هَادٍ ۞ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱنْفِقَامِ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُكِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتَ دْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هِلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ ۗ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ كُلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللهُ عَلَيْكَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَكَمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُغْزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ اللهِ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ اللهِ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَذَابُ مُوسَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَّكَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِما ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞ ٱللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهِ كَأَفْيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى ٓ إِلَىٓ أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيكتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيَّا وَلَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحْدَهُ ٱللَّهِ مَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحْدَهُ ٱللَّهِ مَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحْدَهُ ٱللَّهِ مَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةٍ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهِ وَمُعْدِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَنَ وَ ٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْفِيهِ يَغْنَلِفُونَ ۞ وَلُوَّأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ الْأَفْدَوْا بِهِ عِن شُوَّةِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسُبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِءيَسْتَهْ زِءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ مِ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْ نَةٌ وَلَكِنَا ٱكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا ٱغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَتَوُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايكتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ٥٠ قُلْ يكعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِم لَا نَقْ نَطُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنَصَرُونَ ۞ وَٱتَّبِعُوٓ الْحْسَنَ مَآ اَنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن دَّبِكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكَ مُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَّرَتَى عَلَى مَا فَرَطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ لَوْأَبَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَبَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ بَكَ قَدْ جَآءَ تُكَءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسُودٌةُ ۖ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ بِمَفَازَتِهِ مَّ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُوَعَكَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِيٓ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشْرَكْتَ لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ۞ بَلِٱللَّهَ فَأَعْبُدُوكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ 🕲 وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مُطُويَّتُ أَبِيمِينِهِ عَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَيُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 🖤 وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ٱخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِانَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ۞ وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ كَفَرُوٓ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرَّاحَتَّى إِذَاجَاءُوهَافُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَكُمآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنَكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَتِكُمْ وَيُنذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنذَاْ قَالُواْ بَلِيَ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ 🔯 قِيلَادْخُلُوٓ الْبُوَبَ جَهَنَّ مَخَلِدِينَ فِيهَ آَفِيشُ مَثْوَى ٱلْمُتَكِيِّنِينَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْرَجَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ٓحَتَى إِذَا جَآءُوهِا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُحْدَخَزَنَكُمَ اسَلَمُ عَلَيْكُ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَصِلِينَ ۞ وَتَرَى ٱلْمَلَكِيكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمٌّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقْ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ۞

 ٣٧-٣٧] جزاء المكذبين والصادقين
 ( ١/٣ ) ( ١/٣ ) ( ١/٣ ) التوبة إلى الله تعالى قبل الموت والحساب ( ٣/٣ )

 ١٣-٣٧] مناقشة المشركين في عبادتهم الأصنام وتهديدهم ( ٣/ت ) ( ١/٣ ) ندم المكذبين يوم القيامة

<u>٣٨-٠٠]</u> منافشة المشركين في عبادتهم الاصنام وتهديدهم (٣/٠) <u>١١-١٠</u> ندم المعدبين يوم الفيامة (٢/٠) منافشة المشركين في عبادتهم الاصنام وتهديدهم (١/١) <u>٢٢-٢٦</u> الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك به (١/١)

وعاء الإنسان عند الضر وكفره وجحوده عند النعمة (١/ب) منحتا الصور وأحوال الخلق يوم القيامة (٣/٠)

地色的

اللهِ اللهِ الزَهُمُ اللهِ الزَهُمُ الزَهِ الزَهِ الزَهِ الزَهِ الزَهُ الزَهُ الزَهُ الْعَلِيمِ اللهِ الزَهُ الْخَالِمُ الْعُلِمُ الْمُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُلْكِ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْكِ الْمُلْعُ الْمُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُ الذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو ٓ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِيٓ ءَاينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ٥ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِ مِي إِيَا خُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَكَانَعِقَابِ ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأَنَهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ۞ الَّذِينَ يَعْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ مُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَجِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّشَى ءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَافَأَغُفِرَ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَأَلِحَيمِ رَبَّنَاوَأَدْخِلْهُ مْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلِّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقُهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِ ذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمْ ۚ نَفُسَكُمْ إِذْ تُدُّعَوِّنَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكُفُرُونَ ۞ قَالُو اْرَبَّنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَ فَأَعْتَرَ فَأَعْرَفُونِ الْهَافَهُلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ ـ تُؤْمِنُواْ فَالْحَكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ ۞ هُوَالَّذِى يُرِيكُمْ عَايَتِهِ ـ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَايَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۞ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوَّكَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلَقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، لِيُنذِرَبُومَ ٱلنَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَغْنَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَى ۚ يُلِّمَ الْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ الْفَهَارِ ۞ ٱلْيَوْمَ تَجْنَرَىٰ كُلَّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلُمَ ٱلْيُوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۽ لَا يَقْضُونَ بِشَىءً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ♦ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبْلِهِ مّْكَانُواْهُمُ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذُهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ، قَوِيُّ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامُوسَى بِتَايَنِتَاوَسُلْطَنِ مُبِينٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْبَ وَهَلْمَنَ وَقَدُونَ فَقَالُواْ سَلْحِرُّكَ ذَّابُ ۞ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَاقَالُواْ اُقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ نِسَآءَ هُمّْ وَمَا كَيْدُٱلْكُنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ ۗ إِنِّ ٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّ ورَيِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنْقُتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْجَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبُافَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِذُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَمُسْرِفُكُكَذَّابٌ ۞ يَنَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَيْهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بأسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أَرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَا ﴿ وَقَالَ الَّذِي ٓءَامَنَ يَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ۞ مِثْلَدَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعُدِهِمْ يَادِ ۞وَيِنَقُوْمِ إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُرُ يُوْمُ ٱلتَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيمُّ وَمَن يُضْلِلِٱللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادِ ۞ وَلَقَدْجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّمِ مِا الْحَاءَ كُم بِهِ الْحَاكَ قُلْتُكُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلَ اللَّهُ مَنَّ هُوَ مُسْرِفُ مُرْتَابٌ ٥ ٱلَّذِينَ يُجُدِلُونَ فِي ءَاينتِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَن أَتَدُهُم اللَّهِ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِك كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارٍ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَمَنُ أَبِّن لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنبَ ۞ أَسْبَنبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَظَّلِمَ إِلَىٓ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنَّهُۥ كَلِا مُكَذِّلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِۦوَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَاكَيْدُفِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيّ ءَامَنَ يَنقَوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ يَنقَوْمِ إِنَّمَاهَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَامَتَكُمُّ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْفَكَرارِ۞مَنْ عَمِلَ أَوَمَنَ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَمُؤُمِنُ فَأَوْلَكِيكَ يَدَّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُزْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرٍ.

 $( \ \ \ \ \ \ \ )$  اعتراف الكفار بدنوبهم والتخويف من أهوال يوم القيامة  $( \ \ \ \ \ \ \ )$ 

(1/0)

قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان وقارون 37-77 قصة مؤمن آل فرعون وتقديمه النصح لقومه وقصة مؤمن آل

سورد عدهر الكريم وحال المجادلين في آياته المجادلين في آياته

٧-٧ دعاء الملائكة للمؤمنين

وَينَقُومِ مَا لِيٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ لِي بِهِ - عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَ اوَلَافِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ اللهُ عَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ١٤ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَىٓ وُالِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُنَّالَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُدهُ غُنُونَ عَنَّانصِيبًا مِنَ ٱلنَّارِ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ۞ قَالُوٓاْ أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِا لَبِيِّنَتِ قَالُواْ بَكَىٰ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَتُواْ الْكِينِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ إِنَّا لَنَاصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٌّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَءُ ٱلدَّارِ ۞ وَلَقَدْءَ اللَّيْنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَابَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلۡكِتَبَ ۞ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ فَأَصْبِرَ إِنّ وَعْدَاللّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي ءَايكتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَكَنٍ أَتَكَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِيْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَٱلسَّكِمِيحُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُٱلسَّمَاؤَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنْ خَلْقِٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيءُ قَلِي لَا مَّانَتَذَكَّرُونَ ﴾ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكَّ أَلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُرْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَجَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكَ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّآ إِلَهَ إِلَّاهُو فَأَنَّى ثُوْفَاكُونَ ۞ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِتَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ ٱللَّهُٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَـكَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَـآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّ حُتُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْمَلَمِينَ ۞ هُوَالْحَتُ لَآ إِلَنه إِلَّاهُوفَ أَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ \* قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن زَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُواْ أَجَلَامُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُون ﴿ هُوَالَّذِى يُحْبِ وَيُمِيثُ فَإِذَا فَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ الْمُرْتَرِ إِلَى الَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصَّرَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَاۤ أَرْسَلْنَا بِهِ ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَأُصْبِرُ إِنَّ وَعُــدَٱللَّهِ حَقَّ فَكَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِ نْهُ مِمَّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْ قِيَ إِنَا يَا إِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَكَاءَ لُونِ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُّ ٱلْأَنْعَكَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونِ ۞ وَلَكُمْ فِيهِ جَةَ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ۞ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَفَأَىَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكْتُرُمِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِدِه يَسَّتَهُزِءُونَ ۞ فَلَمَّارَأَوْاْ بَأْسَنَاقَالُوٓاْءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ

قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان وقارون وقصة مؤمن آل فرعون وتقديمه النصح لقومه

المحاورة بين الرؤساء والاتباع الرؤساء والاتباع

والأمر بالدعاء وعبادة الله وحده ٧٦-٦٩ جزاء المجادلين بالباطل ( ٣/ب ) ٧٧-٧٧ الأمر بالصبر على أذى المشركين

<u>٨١-٧٩</u> من نعم الله على عباده

( <sup>1</sup>/٣ )

( ソ/۲ )

(۱/ب)

( ゴ/٣ )

0-01 نصر الرسل والذين آمنوا على أعدائهم في الدنيا والآخرة ( ١/٥ ) ٨٥-٨٦ تهديد المكذبين بآيات الله وندمهم حين رؤية العذاب

بســــمِ اللهِ الزَكْمَٰ فِي الزَكِيدِ حمَّد ٢ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ مِّمَانَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَنِمِلُونَ ۞ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِّ ثُلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدَالُ فَٱسْتَقِيمُوٓ اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلمُشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ لَهُمْ ٱجْرُغَيْرُمَمْنُونِ۞ ۞ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَكَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَفِيهَا أَقُواتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ۞ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى أَلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَثْقِياطُوعًا أَوْكَرُهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَىٰبِيحَ وَحِفْظا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَصَعِقَةِ عَادِوَتَمُودَ ۞ إِذْ جَآءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُمِنْ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّاتَعَبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْهِكَةً فَإِنَّابِمَاۤ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَنفِرُونَ ۞ فَأَمَّاعَادُ فَٱسْتَكَبُرُواْ فِٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحُقِّ وَقَالُواْمَنْ أَشَدُّ مِنَّاقُوَةً ۚ أَوَلَمْ بَرُواْ أَنَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ ۞ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًاصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِجَسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُولَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَيْ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ۞ وَبَعَيْنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمَّ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُوهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَمَا كُنتُ مَّ تَسَرَّونَ أَن يَشَهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَّعُكُمْ وَلِا أَبْصَائُرُكُمْ وَلِاجُلُودُكُمْ وَلَاكِن ظَنَتُ مَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَذَلِكُمْ ظَنْكُو الَّذِى ظَنَتُ مِرَبِّكُمْ أَرْدَى كُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْحَسِرِينَ ۞ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَالنَّارُ مَثْوَى لَمُنَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ۞ ۞ وَقَيَّضْ خَا لَمُتُ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَمُهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَمِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِمَاذَا ٱلْقُرْءَ الِ وَٱلْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَسُواْ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ۞ ذَالِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱلنَّارُ لَهُمُ فِيهَا دَارُا لَخُلْدٍ جَزَاءً بِمَاكَانُواْبِئَايَكِنَايَجُمَدُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْرَبَّنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقَدَامِنَ الْيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِتَ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَاتَحْـزَنُواْ وَٱبْشِـرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَــُدُونَ نَحَنُ أَوْلِي ٓ أَوْكُمْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِي ا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ هُو نُزُلَا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمٍ هُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ 🏟 وَلَاتَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِىَ ٱحْسَر ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ،عَدَوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمُ ۞ وَمَا يُلَقَّنِهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنِهَ ٓ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْ مَا يُلَقَّنِهَ وَمَا يُلَقَّنُهُ ٓ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْ مَا يُلَقَّنُهُ وَلِمَا يَكُونَ الشَّيْطَانِ نَزَعَ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ ٥ وَمِنْ ءَايَنِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَ ارُوَالشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَاتَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسْتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ, بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ١ ۞ وَمِنْءَايَكِيْهِ الْكُوتَرِي ٱلْأَرْضَ خَشِعَةُ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَيَتْ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَخْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمُوتَى إِنَّهُ لِلْأَرْضَ خَشِعَةُ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمُآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَيَتْ إِنَّ ٱلَّذِيّ أَكْدِي في َءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَنَ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِخَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِتْتُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُۥلَكِنَابٌ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْنِيهِٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِةٍ - تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّامَاقَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو عِقَابِ أَلِيدٍ ۞ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوَلَا فُصِّلَتْءَايَنْهُ ۖ وَءَاعْجَدِيٌّ وَعَرَبْتٌ قُلْهُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّى وَشِفَآءُ وَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي ٓءَاذَا نِهِمْ وَقُرُّوهُو عَلَيْهِمْ عَكَمَّ أُوْلَيَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٱلْكِنْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَاكَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَيْكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلَّ مِ لِلْعَبِـ

> ١-٨] القرآن الكريم وموقف المشركين منه وبشرية رسول الله على (١٠٠) 17-9 الدليل على وجود الله وكمال قدرته وحكمته

> > ١٨-١٣ تهديد المشركين بمثل صاعقة عاد وثمود

٣٧-٣٠ بشارة المؤمنين المستقيمين بالجنة ( ۲/ت ) ( ブ/۲ ) ٣٦-٣٣] فضل الدعوة إلى الله وآداب الدعوة والدعاة (1/1)٣٧-٣٧ الأدلة على وجود الله وقدرته

الكاتر على عروية ( ٧/ب ) تهديد الملحدين بالقرآن العظيم والتأكيد على عروية ( ٧/ب )

( ہ/ب ) (1/T)القرآن وأنه هدى وشفاء للمؤمنين

( 1.1 )

[19-19] عقوبة الكفار يوم القيامة

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا إِٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْعَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُوبَ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّنِ فَضْلِهِ ۚ وَٱلْكَفِرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ 🗬 ♦ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ـ لَبَعَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ـ خَبِيرٌ بَصِيرٌ 🕲 وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَينشُرُرَحْمَتُهُ،وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَمِنْ اَينِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِ مَامِن دَابَةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَايَشَاءُ قَدِيرُ ۞ وَمَا أَصَابَكُم

مِّن مُّصِيبَ لِهِ فَيِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ۞

( ァ/٧ ) ( ٣/ب ) [17-17] حقيقة الرسالة المحمدية وهدفها والأمر بالدعوة

والاستقامة والرد علىالمجادلين ودحض حججهم ( ۱/ب )

( ゴ/۲)

( ١/١ ) [٢٦-٢٦] جزاء المؤمنين والظالمين وقبول التوبة

٤٨-٤٧ اختصاص علم الساعة بالله تعالى وحده [14-19] أحوال الإنسان في السراء والضراء

<u>٥٤-٥٢</u> التأمل في الأيات والأنفس

سورة الشورى 🚺 📆 عظمة الله تعالى ومقاصد الوحي الإلهي وعربية القرآن الكريم ( ٧/ب ) ٣٦-٣٦ من مظاهر حكمة الله تعالى في خلقه وآياته الدالة على قدرته ( ١/أ )

مِيُوْلَةُ الشِّيُوْرِيٰ - الْجُعُرُفِيٰ

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِفِ ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَىِ إِن يَشَأْيُسُكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَيُوبِقَهُنَّ بِمَاكُسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرٍ ٥ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَاينِنَا مَا لَهُمُ مِن تَحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيءٍ فَنكُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَا مَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ۞ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَتَ مِرَا لَإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَامَاغَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ۞ وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى هُمْ يَننصِرُونَ ۞ وَجَزَّ وُّاْسَيِّتَةٍ سَيِّنَةُ مِّتْلُها فَمَنْ عَفَ اوَأَصْلَحَ فَأَجَرُهُ. عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَجَزَ وُّاْسَيِّتَةٍ سَيِّنَةُ مِّتَلُها فَمَنْ عَفَ اوَأَصْلَحَ فَأَجَرُهُ. عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ ٱنفَصَرَ بَعَّدَ ظُلْمِهِ مَفَأُوْلَكِيْكَ مَاعَلَيْمِم مِّن سَبِيلٍ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَّغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَكِيْكَ لَهُمَّ عَذَابٌ ٱلِيدُ ۞ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٠ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن أَبِعَدِهِ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِن سَبِيلِ ١٠ وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنظُرُونَ مِنطَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَلِنَّالُخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْنَفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱلْآإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۞ وَمَاكَانَ لَهُمُ مِّنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَاللهُ مِن سَبِيلٍ ۞ اَسْتَجِيبُواْ لِرَتِكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّلَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَإِيَوْمَبِ ذِوَمَا لَكُمْ مِن نَّكِيرٍ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْفَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا ٱذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِمَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِتَ أُبِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ لَا اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُخُلُقُ مَايَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنكَتَاوَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكُرانًا وَإِنكَا ۖ وَيَجَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ، عَلِيمُ قَدِيرٌ ۞ ۞ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ جِعَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ عَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيٍ جِعَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ عَمَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ۞ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًامِنْ أَمْرِنَاْ مَاكُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِۦمَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَاْ وَإِنَّكَ لَهَدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ و صِرَطِ اللَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ أَلاَّ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ

سَنُونَا النَّحْ وَالْكُونَا النَّهُ اللَّهُ اللَّ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَ الْعَلِيُّ حَكِيمُ ۞ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَصَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۞ وَكُمْ أَرْسَلْنَامِن نَبِيٍّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْبِهِۦ يَسْتَهْ زِءُونَ۞ فَأَهْلَكْنَاۤ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشُا وَمَضَىٰ مَثَلُٱلْأُوَّلِينَ۞ وَلَبِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْ دًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ۞ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِۦبَلْدَةً مَّيْـتًا كَذَلِك تَحْرَجُونَ ۞ وَٱلَّذِى خَلَقَٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَلَكُمْ مِنَٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنعَمِ مَاتَرُكَبُونَ ٣ لِتَسْتَوُهُ أَعَلَىٰظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَيَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَلَنَاهَٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥمُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۞ وَجَعَلُواْلَهُمِنْ عِبَادِهِ عِجُزَّءًا إِنَّا ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ۞ أَمِ اتَّخَذَمِمَا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمْ بِٱلْبَنِينَ۞ وَإِذَا بُشِّرَأَحَدُهُ بِمَاضَرَبَ لِلرَّمْنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُ هُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ۞ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِ ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَيْمِ كَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْنِ إِنَكَّا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْشَآءَ ٱلرَّمْنُ مَاعَبَدُ نَهُمْ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ۞ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبَامِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلْ قَالُوآ إِنَّا وَجَدْنَاءَابَاءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِم مُّهَ تَذُونَ ۞ وَكَذَلِكَ مَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَاءَا بَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٓ ءَاثِرِهِم مُمُقْتَدُونَ 🗘 🗢 قَالَ أُولَوَجِثْ تُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّاوَجَد تُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَفِرُونَ ۞ فَأَنفَقُمْنَامِنْهُمْ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّاتَعٌ بُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ ،سَيَهْدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ ۽ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلْمَتَّعْتُ هَنَوُلاَءَ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُبِينٌ ٥ وَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَٰذَاسِحُرُ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْفَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۞ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِنَايَجَمَعُونَ ۞ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْنَ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَدِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۞

> آلتفسير الموضوعي

( ٧/ث ) الرد على شبه المشركين وأباطيلهم

٣٧-٣٧] من مظاهر حكمة الله تعالى في خلقه وآياته الدالة على قدرته ( ١/١ ) سورة الزخرف

<sup>(</sup> ٢/٢ ) القرآن وعقاب المستهزئين بالأنبياء ( 1/ご) 27-٣٧ من صفات المؤمنين وأحوال الكفار في النار وبيان نعم الله على الناس

إِ الله المركبين الأمر كله لله تعالى وموقف الإنسان في السراء والضراء (١/١) مبادة المشركين للملائكة اتباعاً لآبائهم (٥٠-١٠) 07-01 أنواع الوحي

وَلِثُيُوتِهِمْ أَبْوَبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ ۞ وَزُخْرُفَا وَإِنكُ لَمَا مَتَكُم ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْاَخِرَةُ عِندَرَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِٱلرَّمْنِ نُقَيِّضْ لَهُ, شَيْطَنَا فَهُولَهُ,قَرِينُ ۞ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ ثُمَّةَ تَدُونَ ۞ حَتَّى إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَنَكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِنْسَ ٱلْقَرِينَ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمَّ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْتَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَمَن كَابَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ۞ فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ۞ أَوْنُرِيَنَكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّاعَلَيْهِم مُّفَتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ۞ وَسَتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَنِينَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِ وَفَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَهُم بِعَايَلِنِنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ۞ وَمَانُرِيهِم مِّنْءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُمِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَا رُجَعُونِ مِن تَحْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِ يَنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۞ فَلَوْلَآ ٱلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَآءَمَعَ هُٱلْمَكَ إِحَامُهُ مُعَّامُونَ اللَّهِ كَامُ اللَّهِ حَامُ مُعَالَمُ اللَّهِ حَامُ اللَّهِ حَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلْوَالْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَل ٣ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ۞ فَلَمَّآءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْءَأَلِهَ ثُنَاخَيْرُ أَمْهُوَ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجِدَلَّا بَلَهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِسْرَءِ بِـلَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَامِنكُمْ مَّلَاثِيكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَلْاَصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيَطَنَّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۞ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيَطَنَّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۞ وَلَا يَصُدُ لَنَكُمُ ٱلشَّيَطَنَّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۞ وَلَمَّاجَاءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُر بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَ بَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْ نَلِفُونَ فِيدٍّ فَٱتَّقُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللّهَ هُوَرَبِي وَرَأَبُكُرُ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ ۞ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْ عَذَابِ يَوْمٍ ٱلِيمِ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ٱلْأَخِلَآ ءُيَوْمَيِذِ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضِ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَنَّرُ نُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِعَايَتِنَا وكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُرُ تُحَبِّرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوا بِّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذَّا لَأَعَيُثَ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ لَكُرُ فِيهَا فَكِكَهَ ۗ كَثِيرَةٌ يُمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ كَايُفَتَرُعَنْهُمْ وَهُمَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَوْاْيِمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ ۞ لَقَدْجِتُنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۞ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَبَحُونِهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْمِ مَ يَكُنُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْ مَنِ وَلَدُّفَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ۞ شُبْحَنَ رَبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّٱلْعَـرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ۞ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَفُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَالَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُواَلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَبَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ۞ وَقِيلِهِ عِينَرِبِ إِنَّ هَنَؤُلآءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ بسم الله الزَّكُمُ فِي الزَّكِيكِي فِي إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْـلَةٍ مُّبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّامُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم تُوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَيُمِّيءَ وَيُمِيثُّ رَبُّكُمْ وَرَبُّءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ۞ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُ هَنذَاجُ أَلِيمُ ۞ زَبَنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّى لَمُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّرٌ بَعْنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّا كُرْعَآ بِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُنْرَيْ إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ۞ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ ۞ أَنْ أَذُوٓ أَإِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞

> ٣٥-٢٦ الرد على شبه المشركين وأباطيلهم [77-77] حال المعرض عن ذكر الله وندمه يوم القيامة وتثبيت النبي ﷺ على دعوته وتسليته (٢/ب)

> > ٧٣-٦٧ ألوان نعيم أهل الجنة

٥٦-٤٦ قصة موسى عليه السلام مع فرعون والعبرة فيها [٥٧-٦٦] قصة عيسى عليه السلام وأن نزوله من علامات الساعة

[٧٤] عذاب أهل النار ٨٩-٨١] تنزيه الله تعالى عن الولدوالشريك والأدلة على ذلك

( ٥/أ ) سورة [ ١٦-١] إنزال القرآن في ليلة القدر وموقف المشركين منه

( ۱۸/<del>ح</del> )

وتهديدهم بالعذاب ( ۵/۱ ) الدخان

77-17 ضرورة الاعتبار بماحل بفرعون وقومه

(i/r)

( ہ/ب )

(1/7)

( ٧/ب )

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي عَالَمْ اللَّهِ مُ اللَّهِ عَلَاتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُوْ أَن مَرْجُمُونِ وَ وَإِن لَرْ نُؤُمِنُواْ لِي فَاعْلَزِلُونِ وَ فَدَعَارَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُلَا عَ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ ٥ فَأَسّرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَبَعُونَ ۞ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهْوَ ۗ إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ۞ كَمْ تَرَكُواْ مِنجَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْفِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَالِكَ وَأُورَثُنَاهَا قَوْمًاءَ اخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْمُنظرِينَ ۞ وَلَقَدْ بَحَيَّنَا بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٣ مِن فِرْعَوْتُ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَالَمِينَ ۞ وَءَانَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآيَنتِ مَافِيهِ بَلَتَوُّا أُمُّيِيثُ 🗘 إِنَّا خَتُوْلَا لِتَوْلُونَ ۞ إِنَّا هِي أَلَّا مُرَثِّنُكَ الْأَرْ لِدُونَا كَتَّرُونَ ﴿ فَأَوْلِنَا بَالِيالَ وَكُنْ صَدِيْنَ ۞ أَكُمْ خَذُا أَوْنَا لِيَارَانِ وَنَ عَلِحْ أَعْلَكُكُمْ إِنَّهُ كَانُوانِحُرِينَ۞ وَمَلَعَاقَنَا ٱلتَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ وَمَامِنَهُ مَا لَعِينَ ۞ مَا عَلَقَنَاهُ مَا الْمُعَلِّونِ وَالْأَرْضَ وَمَامِنَهُمَا الْعِينَ ۞ مَا عَلَقَنَاهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَايُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيَّا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَشِيمِ ۞ كَٱلْمُهْلِ يَعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ۞ كَعَلِي ٱلْحَمِيمِ ۞ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ۞ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّا هَاذَا مَاكُنتُم بِهِ عَنْمَتُرُونَ ۞ إِنَّا ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينٍ ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكُهَةٍ المِنِينَ ٥ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِكُ وَوَقَلَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٥ فَضَلًا مِّن زَيِكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ عُ فَإِنَّمَا يَسَرَّنِكُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ هُ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُرَّبَقِبُونَ هُ إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ م حمَ اللَّهُ وَالْأَرْضِ لَا يَكِنَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ فَإِنَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَنتِ لِٱمْوَمِنِينَ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَاخْنِكَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُمِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِعِ ءَايَتُ لِّقَوْمِرٍ يَعْقِلُونَ ۞ تِلْكَءَاينتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَاعَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِ حَدِيثٍ بَعْدَاللَّهِ وَءَاين لِهِ عِيْوُمِنُونَ ۞ وَيَلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۞ يَسْمَعُ ءَاينتِ ٱللَّهِ تُنَّالَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأُن لَرْيَسْمَعُهَ أَفَيْشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَكِنَا شَيًّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوا أَوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ شُهِينٌ ۞ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّاكَسَبُواْ شَيًّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّاً ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَنذَاهُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَاينتِ رَبِهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ ٱللَّهِ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَرَكُمُ ٱلْبَحْرَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِۦوَلِنَبْنَغُواْمِن فَضُلِهِۦوَلَعَلَّكُرُ تَشَكُّرُونَ ۞ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ قُلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمَاْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ مِدَّوَمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُوْ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَابَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمُكُمَّرَ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطِّيبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٱلْعَلَمِينَ ۞ وَءَا تَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّامِنَ بَعَدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ فِيمَا كَانُوْ أَفِيهِ يَخْلِفُونَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَمَا يَعَكُمُونَ ٥ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلَّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٱفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ هُ وَكُنَّ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ عَ وَقَلْ إِلَا عَلَى بَصَرِهِ عِ شَكُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ٢٠ وَقَالَ أَمَا فِي الْأَحْانَا وَكَاوَنَا كُلُوالِاللَّهُ وَمَالِكُم بِذَاكِ مِنْ عِلَى إِنْ هُو لِالنَّانَ ﴿ وَإِنْ إِنَّ مُلْ مُلْكُنَا لِل ٱڬٵڡؙؿ۫ۄؙػڽڹڂٷٵڵؿڟڔؙؾ۩ۯٷڰڷۼڮٳۼڰٳڷڰڎؠٵڵۯڴڔٵڵۯۼڔٞڎٵڰۼٵڗ؞ٙ۞ۿٵڰۺٳڟٷڲڮۄٲڿٳٙڰڰٵڎۺ مَّا كُنْتُ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدَّخِلُهُمْ وَرَجُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكُبُرْتُمْ وَكُنْتُمْ قُومًا تَجْرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَاللّهِ حَقٌّ وَٱلسّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَانَدْرِى مَاٱلسّاعَةُ إِن نَظَنَّ إِلَّا ظُنَّا وَمَا خَنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴾

١٧- ٣٣ ضرورة الاعتبار بماحل بفرعون وقومه ( ت√۳ تهديد المشركين المكذبين بأيات الله (ه/ب ( ۱/ب ) الله تعالى على عباده من نعم الله تعالى على عباده انكار المشركين للبعث والرد عليهم ( ا ات ٢٠-١٦] نعم الله على بني إسرائيل وإختلافهم في الدين (١/١) <u>٠١-٤٠</u> العذاب الآليم الذي يتعرض له الكفار يوم القيامة ( ١/٣ ) ( 1/4 ) ( ゴ/۲ ) ٢٢-٢١ الفارق بين المحسنين والمسيئين 04-01 ألوان النعيم الذي يكرم الله به المتقين في الجنة (١/٢)

( ご/٤ ) ( 1/٣ ) ( ゴ/٢ ) ١٤٤ ٢٤ إنكار البعث وأهوال يوم القيامة ٣٠-٣٠ جزاء المؤمنين والكافرين

(1/1)

٦-١ الأدلة على إثبات وجود الخالق ووحدانيته

ينافرنالغِيْدِينِ ﴾ ﴿ ﴿ الْحُقَالُونَ الْحُقَالُونِ الْحُقَالُونِ الْحُقَالُونَ الْحُقَالُونَ الْحُقَالُونِ الْحُقَالِقِيلُ لَلْمُعِلِينِ الْحُلْمُ لِلْعُلِيلُونِ الْحُقَالِقِيلُ لِلْعُلِيلِ لِلْعُلِيلِ لِلْمُعِلِيلُونِ الْحَلْمُ لِلْعُلِيلِ لِلْمُعِلِيلُونِ الْحُمَالِي الْعُلْمُ لِلْمُعِلِيلُونِ الْعُلْمُ لِلْمُعِلِيلُونِ الْعُلُونِ الْعُلْمُ لِلْمُ لِلْمُعِلِيلُونِ الْعُلْمُ لِلْمُعِلِيلُونِ الْعُلْمُ لِلْعُلِيلُونِ الْعُلْفِلُونِ الْعُلِيلُونِ الْعُلِيلُ لِلْمُعِلِيلُونِ الْعُلِيلُونِ الْعُلِيلُونِ الْعُلِمُ لِلْمُعِلِيلُونِ الْعُلِيلُونِ الْعُلُولُ لِلْمُعِلِيلُونِ الْعُلِيلُونِ الْعُلِمُ لِلْمُعِلِيلُونِ الْعُلْمُ لِلْمُ لِلْمُعِلِيلُ لِلْمُعِلِيلُونِ الْعُلُولُ لِلْمُعِلِيلُونِ الْعُلُولُ لِلْ

وَبَدَاهُمُ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَنَكُوكَا نَسَيْكُوكَا اَسْتَمْ لِقَاءَ يَوْمِكُوهُ هَذَا وَمَا وَكُوكُواْ النَّا وَمَالَكُومِ نَسْتِهِ وَهُوَا لَيْ مُ الْمُعْرَبُونَ ﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُعْرَبُونَ ﴿ فَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لِس مِ اللهِ الزَكَمَٰكِ الزَكِيلِ فِي حَمَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَحُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱتْنُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَاذَا أُوَّ أَثْكَرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِنكُنتُمْ صَكِدِقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلْ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِ مَ غَلِفِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِمِمْ كَفِرِينَ ۞ وَإِذَا ثُنَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَذَاسِحْرُ مُّبِينٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَّهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمَلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدِ كَفَى بِهِ عَسَمِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلُ مَا كُنْتُ بِدْ عَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا آذرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلابِكُمْ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُنْبِينٌ ۞ قُلُ أَرَءَ يَتُمُّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِ دَ شَاهِدُ مِنَ ابْنِي إِسْرَاءِ يلَ عَلَىمِثْلِهِ عَنَامَنَ وَاسْتَكْبَرُثُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ء فَسَيَقُولُونَ هَنَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ٥ وَمِن قَبْلِهِ كِنَابُ مُوسَىٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَا كِتَنَبُّ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنذِرَا لَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا ٓ حَمَلَتُهُ أُمُّهُۥ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَخَمْلُهُ، وَفِصَلُهُ، ثَلَاثُونَ شَهَّرًا حَتَّى إِذَا بَلَعَ أَشُدَّهُ، وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُورِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَنِعْمَتَكَ أَلَيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي ثُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَا يَكُ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمَّ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُعَن سَيِّئَانِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أَفِي لَكُمَا أَتَعِدَ انِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَآ إِلَّاۤ ٱسْطِيرُٱلْأَوَّلِينَ۞ۚ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِن ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوفِيَّهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيُومُ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لِنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِبَتِكُمُ وَالدَّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ نَفْسُقُونَ ۞ ﴾ وَاذْكُرَأَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَقَوْمَهُ ، إِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُمِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ ٱلْاَتَعْبُدُ وَالْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي ٱخْافُ عَلَيْكُرُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قَالُواْ أَجِتْتَنَا لِتَأْفِكُنَاعَنْ الْهِيَنَافَأْلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكِنِّي أَرَىكُمْ قُومًا جَعْهَالُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنذَاعَارِضٌ ثُمُطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ دِينِجُ فِيهَاعَذَابُ أَلِيمٌ ۖ ثُكَرِّرُكُلُ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَايُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَلَ اوَأَفْئِدَةً فَمَا آَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلآ أَبْصَنْرُهُمْ وَلآ أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِسْتَمْزِءُونَ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ فُرَّبَانًا ءَالِمَةً أَبَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّاحَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوٓا فَلَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۞ قَالُواْ يَنَقُوْمَنَآ إِنَّاسَمِعْنَا كِتَنَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ يَفَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِى ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ-يَغْفِرْ لَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرُكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِى ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ, مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرِ عَلَىٓ أَن يُحْتِيَ ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيْ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ٱليسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَيِّنَا قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ رَكَّ فُرُونَ ٢٠ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ

 $(7/^{\circ})$  قصة هود عليه السلام مع قومه عاد  $(7/^{\circ})$  قصة هود عليه السلام مع قومه عاد

٣٠-٣٠] جزاء المؤمنين والكافرين سورة الأحقاف الشرق الثرات محمد الألم تمال معمود انسته منف

آب اثبات وجود الله تعالى ووحدانيته ونفي الشركاء  $\begin{pmatrix} 1/1 \\ 1/2 \end{pmatrix}$  ايمان الجن بالقرآن عند الاستماع إلى تلاوته  $\begin{pmatrix} 1/1 \\ 1/2 \end{pmatrix}$  البعث والأمر بالصبر وتهديد الكفار بالعذاب  $\begin{pmatrix} 1/1 \\ 1/2 \end{pmatrix}$  الوصية بالوالدين وذم الولدالعاق لوالديه والمنكر للبعث  $\begin{pmatrix} 1/1 \\ 1/2 \end{pmatrix}$   $\begin{pmatrix} 1/1 \\ 1/2 \end{pmatrix}$ 

يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَكُ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞

لِسَــِمِ ٱللَّهِ ٓ ٱلزَكْمَٰ إِلَا ٓ كِلِــِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَ أَعْمَلَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَلُلْقُ مِن زَيِّهُمْ كَفَرَعَنْهُمْ سَيِّتَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلبَّعِلَ وَالْأَلِيلَ وَهُوَلُلْقُ مِن زَيِّهُمْ كَفَرَعَنْهُمْ سَيِّتَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱلبَّعِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْٱلْحَقَّ مِن رَبِّمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ۞ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَا أَبَعَدُو إِمَّافِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أُوزَارِهَا ۚ ذَاكِ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قُيْلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ وَسَهِدِيمِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴾ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةُ عَرَفَهَا لَمُمْ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقْدَامَكُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ وَأَلَذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَهُمْ وَأَضَالُهُمْ وَكُنْ إِلَا اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُنْ إِلَاللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ وَكُنْ إِلَيْ اللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُنْ إِلَيْهُ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ وَيُعْتَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيُعْتَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهُمْ فَا لَعْمَلُهُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ فَا لَهُمْ عَلَيْهُمْ فَا لَهُ عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا لَهُمْ عَلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُولُوا مَا اللَّهُ كُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمْ فَا لَعْمَلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ فَا عَلَيْكُمْ اللّلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُمْ لَهُمْ اللّ ا الله المَّرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَلُهَا ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلْذَينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلَى أَمْمُ نيند الخيرزن ال إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّتِ بَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَر وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنعُهُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَكُمْ عَلَيْ مَ اللَّهُ مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهِ بَرُّواْ لَذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنعُهُمُ وَٱلنَّارُ مَثُوى لَكُمْ عَلَيْ مَقِي قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّقُونَ أَمِن قَرْيَنِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَحَنْكَ أَهْلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمُ مُ الْفَنكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَّيِهِ عَكَن زُيِّنَ لَهُ مُسُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱبَّعُوَا أَهْوَاءَهُم هُ مَ مَثَلُ الْجَنَّةِ مِّن رَّجِهُمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِي كُنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُرَّ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىۤ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَاقَالَ ءَانِفًا أُولِيَيِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِمِمْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ آهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَلَهُمْ تَقُونِهُمْ وَهُلَينَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَفَأَنَّ لَهُمْ إِذَاجَاءَ تَهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ۞ فَأَعْلَرَ أَنَّهُ, لَآ إِلَنهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَ نُبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُسْرِلَتْ سُورَةٌ تُحَكَمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْأَرَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّسَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ ۞ طَاعَةٌ وَقُولُ مَعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ كَقُواْ ٱللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۞ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ۞ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَكَرَهُمْ ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْرَعَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْنَدُّواْ عَكَىٓ أَدْبَرِهِرِ مِّنَابَعَدِمَانَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۗ ٱلشَّيَطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ وَمِي وَالْمَالَمُ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ وَالْمَلْمُ وَلَا مَا فَرَالِكُمْ وَالْمَلْمُ لَلْهُمْ وَلَا مَا مَنْ لَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِ بَعْضِ ٱلْأُمَّرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَكَيْ كَدُّ يَضْرِينُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَاۤ أَسۡخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضَوَنَهُۥفَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمْ ۞ أَمۡحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرَضَّ أَن لَيُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُمْ وِلِتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ۞ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّارِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِما تَبَيَّنَ لَمُمُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْتًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ وَ ه يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ ٱطِيعُوا ٱلدَّسُولَ وَلَانُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُو ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفّارٌ فَلَن يَغْفِرَاللَّهُ لَهُمْ وَاللَّهُ لَمُعْرَاللَّهُ لَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُعْرَاللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللّ ( i/r ) ٣٦-٣٢] حال الكافرين وموقفهم من الإيمان بالله ورسوله الفرق بين الكفار والمؤمنين

(ہ/ب

(1/r)

( ゴ/Y )

( つ/0 )

(1/0)

٣٦-٣٦ التزهيد في الدنيا والحث على الجهاد والإنفاق

الفتح ٢-٤] فوائد صلح الحديبية للمؤمنين وآثاره على المشركين والمنافقين ( ١/٥ )

١٠-٨ وظائف النبي ﷺ وحقيقة مبايعة المسلمين في الحديبية

سورة **٣-١ صلح الحديبية** 

الأمر بجهاد الكافرين وأحكام القتال والأسرى وشروط النصر (٢٠/ث

1/٣ )( ٢/٣ ) نعيم الجنة وعذاب النار وأوصاف المنافقين والمؤمنين ( ٢/٣ )( ١/٣

١٤-١٠ الاعتبار بالأمم السابقة وبيان أحوال المؤمنين والكافرين

[٣١-٢٤] الأمر بتدبر القرآن وحال المنافقين عند قبض أرواحهم

عند استماعهم لأيات القرآن الكريم

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَا هَدَعَكَ ٱللَّهَ فَسَيُوٓ بِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا ٓ أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مَ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلْ ظَنَ نَتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّتَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُ مْظَى ٱلسَّوْءِ وَكُنتُ مَّ قُومًا بُورًا ۞ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَ ذَنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَ ذَنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَ ذَنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَهُن لَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُلِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُوبَا نَتَبِعْكُمُّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ اللَّهِ قُل لَّن تَبِّعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَكَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعْشُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا 🍄 قُل لِلمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنَدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا أَوَلِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِبْكُرْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, يُذْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَغْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَأَنْهَا لَكُونِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَيْ لَهُ فَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عُلْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ♦ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَٱثْبَهُمْ فَتَحَاقَرِيبًا ۞ وَمَغَانِعَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَاللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِعَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ـ وَكُفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَبَهْدِيكُمْ صِرَطَا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا أَوَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۞ وَهُوَالَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْ فَرَكُمْ عَلَيْهِ مَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّو كُمَّ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَارِجَالُ مُّ وَمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّ وَمِنْتُ لَرَتَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُ مَعَدَّهُ بِغَيْرِعِلْمِ لِّيُكْخِلَاللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مِن يَشَاءُ لَوْتَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةً ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَى رَسُولِهِ ـ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُ مْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوۤ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءً يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۞ هُوَا لَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ. بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِدَا ۞ تَّحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَكُو ٓ أَشِدَآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَبْهُمُ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمْ فِ وُجُوهِهِ مِمِّنَ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيلةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِكَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرَهُ فَأَسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ ـ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ، امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَّرًا عَظِيمًا 🖚

لَيْوَالْفِيِّ - لِلْجُرَاتِ

स्ति हिर्मिहरित कि स **جِ ٱللَّهِ ٱلزَكْهُ إِلرَكِيكِ فِي يَثَانِّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ ۚ وَانْقَوْا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهِ صَلِيٌّ عَلِيٌّ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ ۚ وَانْقَوْا ٱللَّهَ آلِنَهُ اللَّهِ عَلِيٌّ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ** فَوْقَصَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِيعَضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لِانَّتُعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَتَهُمْ عِندَرَسُولِ

ٱللَّهِ أَوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكُوبُمُ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُواْحَتَى تَغُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوۤا إِنجَاءَكُوۡ فَاسِقُ بِنَبَا إِفَتَ بَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ فَوَمَّا بِجَهَا لَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَكِدِمِينَ ٥ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِمِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ

ٱلْكُفْرَوَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ

بَيّْنَهُمَآ فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنْهُمَاعَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٓ أَمْرِٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُوِّمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ لَايَسْخَرَّقَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا

نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْلَ مِنْ أَوْلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمُ وَلَا نَنَا بَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنِسَ الْإَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنِ وَمَن لَمْ يَتُبَ فَأُولَتِ إِنَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ

(1/0)

( i/o )

( ۵ رټ ) [70-70] الحكم العظيمة من وراء صلح الحديبية

٢٧−٢٧ تحقيق رؤيا الرسول‱وأوصاف رسول الله ﴿ وأصحابه

( ン/ Y ) سورة 🔝 🗀 طاعة الله تعالى ورسوله وأدب المؤمنين 🚅 خطاب النبي 🎎

( ۲/ب )

لحجرات [7-1] وجوب التثبت من الأخبار وآداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة ( ٢/٣ )

٨-٨] وظائف النبي ﷺ وحقيقة مبايعة المسلمين في الحديبية

الماء المتخلفين عن الحديبية

٨١-١٨] ثناء الله تعالى على أهل بيعة الرضوان (١٠/ب وماكان فيها من نعم كثيرة للمؤمنين

التفسير

اللَّوْيَالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيِّاتِيَّا - فَيَنْ - اللَّالِيِّاتِيَّاتِيَّا يَّتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرَامِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ عَضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْجِبُ أَحَدُكُم وَان يَأْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ٥ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكَرِ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ٥ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ١ يَثَالُهُ إِنَّا لَهُ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ١ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُ لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّايَدْ خُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتْكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَ بُالْفُرُوارِ ٱلْعَجِيدِ 🗷 سِنُولِوْ فَتِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَلَّ عِجْلُوا أَنْ عَاءَهُم مُنْذِذُ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلَدَا شَيْءُ عِجِيبٌ ۞ أَءِ ذَامِشْنَا وَكُنَا زُاماً ذَلِكَ رَجِّعُ يَعِيدُ ۞ قَدْعَلِمْنَا مَالْنَفْضُ ٱلأَرْضُ مِنْهُم وعِندُنَا كِتَابُ عَنِيظٌ ۞ بَلُ كَذَبُواْ بِالْحَقِ لِنَا عِلَيْهُمْ فَهُمْ وَأَمْر مَريح ۞ اَنْلَة بَشَارُوا اللَّهُ النَّالَة فَوْفَهُمُ كَفَ مَنِينَاهَا وَرَبَّتُهَا وَمَالِمًا مِن فُرُوحٍ ۞ وَالْأَرْضَ مَدُدُنَهَا وَالْفِيُّ الْفِهَا رَوْسِي وَأَنْتُنَا فِهَا مِن كُلُ رَفِّع بَهِيج ۞ بَصِرَةٌ وَ زَكَن لِكُل عَبُدٍ قُبيبٍ ۞ وَزَلْنَا مِنَ ٱلسَّنَاةِ مَاهَمُ لِنَرَكَا فَالْنُدُلُ لَا لِيهِ عِنْكُلْ وْحَدَّ لَكُوبِ لِي وَالنَّكُ السَّقَاتِ لَمَا طَلَعُ مُصِيدٌ ۞ زَقَا لَقِي الْوَالْحِينَا بِدِيلَا وَمَيْنَا كَالِكَ أَكُونَ ۞ كَذَبَ قَبْلَهُمْ فَوْم نُوح وَأَصْحَابُ ٱلرَّيسَ وَتَمُودُ ١٥ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ ١٥ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبَعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَقَ وَعِيدِ ١٥ أَفَعَيِينَا بِٱلْحَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلَهُمُ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَاٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفُسُهُ وَنَحَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْورِيدِ ﴿ إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ﴿ مَا تُولِي إِلَا لَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَابِقُ وَشَهِيدُ ۞ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ۞ وَقَالَ قَرِينُهُ, هَذَا مَالَدَىَّ عَتِيدٌ ۞ ٱلْقِيَافِ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَارِ عَنِيدٍ ۞ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْمَدٍ مُّرِيبٍ ١ الذي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَا لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ۞ قَالَ قَرِينُهُ وُرَبَّنَامَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ۞ قَالَ لَا تَغْنُصِمُواْلَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ۞ مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا آنَا بِظَلَيمِ لِلْعَبِيدِ ۞ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ ۞ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَةُ لِلْمُنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۞ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٢ مَّنَ خَشِي ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ١ أَدْخُلُوهَ الِسَكَمِّ ذَاكِ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ اللَّهُمَّ ايشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ١ وَكُمْ أَهْلَكُ نَاقِبًا لَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّمِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن تَحِيصٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيذٌ ۞ وَلَقَدْ خَلَقُنَ السَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَامِن لَّغُوبِ۞ فَأُصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّك قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبَكِرَالسُّجُودِ ۞ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۞ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ لَلْتِ وِقَرَا ٢٠ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٢٠ فَٱلْمُقَا وَٱلسَّمَاآءِ ذَاتِٱلْخُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مَّخَلَفِ ۞ يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ۞ قَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَكَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفُننُونَ ۞ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُرُ هَاذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ اخِذِينَ مَآءَانَنهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِ ايَهْ جَعُونَ ۞ وَبِآ لَأَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَفِيٓ أَمْوَ لِهِمْ حَقَّ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ ۞ وَفِيٱلْأَرْضِ ءَايَنَتُ لِلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِيٓ أَنفُسِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْفَكُم وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلَ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ ۞ هَلْ أَنكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْعَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنُمَا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ ۞ فَرَاعَ إِلَىٓ أَهْلِهِ عَجَلِ سَمِينِ۞فَقَرَبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ۞ فَأَوْجَسَمِنُهُمْ اوَقَالَتْ عَجُوزُعَقِيمٌ ۞ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّلِكٍ وجوب التثبت من الأخبار وآداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة (۲/ت إيمان بعض الأعراب وأصول الإيمان الصحيح ٣٦-٢٦] تهديد لمنكرى البعثو إثباته لهم وتوجيهات للنبي 📸

( ゴ/٤ )

( ہ/ب )

(1/1)

( ٣/٣ )

البعث والقسم على وقوعه الماء وقوعه

٢٤-٧٤ قصة ضيف إبراهيم عليه السلام وإهلاك قوم لوط

الذاريات بالمات المتقين وجزائهم

( ٣/ب )

( ゴ/Y )

(1/0)

إنكار المشركين للبعث والرد عليهم

٣٠-٢٣ الحوار بين الكافر وقرينه يوم القيامة

ألتذكير بحال المكذبين السابقين السابقين

و المان وعلمه بأحواله والمه بأحواله

يُنونواللانتيات - الطِفْد - الجَنيْع ٠ قَالَ فَمَاخَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ۞ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَرَقِكِ لِلْمُسْرِفِينَ ۞ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَبَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَتَركَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينِ ۞ فَتَوَلَّى بِرُكِنِهِ عَوَقَالَ سَكِحُرُّ أَوْبَحَنُونٌ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلْمَيمِّ وَهُومُلِيمٌ ۞ وَفِي عَادِإِذْ أَرْسَلْنَاعَلَيْمِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ۞ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ۞ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ۞ فَعَتُواْعَنْ أَمْرِرَ بِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ۞ فَاٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْمُننَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَنسِقِينَ۞ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِوَ إِنَّالَمُوسِعُونَ۞ وَٱلْأَرْضَفَرَشْنَهَا فَيْعُمَ ٱلْمَاهِدُونَ۞ وَمِن كُلِّشَى وِخَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُونَ لَكُونَ هُ فَفِرُ وَا إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُومِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا تَعْمَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَاءَ اخَرَ إِنِي لَكُومِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُ أَوْبَحَنُونٌ ۞ أَتَوَاصَوْاْبِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ۞ فَنُولًا عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ۞ وَذَكِرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصَّحَيِمٍ مَ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ۞ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ ٱلْمَعْمُورِ ۞ وَٱلسَّقْفِٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِٱلْسَجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَرَيِّكِ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ﴿ فَوَيْلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَىٰ نَارِجَهَنَّمَ دَعًّا ۞ هَنذِهِ ٱلتَارُ ٱلَّتِي كُنتُه بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ أَفَسِحْرُهَاذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ۞ اَصْلُوْهَا فَأَصْبِرُوٓ أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآةُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ٥ فَكِهِينَ بِمَآءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ ٣ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَتَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِمَّصَفُوفَةِ وَزُوَّجَنَاهُم بِحُورِعِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍكُلُّ أُمْرِيٍ بِمَاكَسَبَ رَهِينُ ۞ وَأَمَّدُ ذَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّايَشَّنَهُونَ ١ يَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَا لَّا لَغُو فِهَا وَلَا تَأْشِرُ ٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوْلُؤُمَّكُنُونٌ ٥ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَلُونَ ٥ قَالُوٓاْ إِنَّاكُنَّا فَبَّلُ فِي ٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَٱلْبَرَّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِرْفَمَآ أَنْتَ بِنِعْمَتِرَيِكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجُنُونٍ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُّ نَّلُرَبَّصُ بِهِۦرَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَيِّصِينَ ۞ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَآأَمُ هُمُ قَوْمٌ طَاغُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقُولُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقُولُونَ فَلَيْأَتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ يَإِن كَانُواْ صَدِقِينَ ۞ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ أَمْخَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصِيْطِرُونَ ۞ أَمْ هُمُ أَلْمُونِ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ أَمْ لَهُ ٱلْبَنْوُنَ ۞ أَمْ تَسْتَكُهُمُ ٱلْجَرَافَهُم مِّن مَغْرَمِ مُّتْقَلُونَ ۞ أَمْ يَرِيدُونَ كُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ يَرِيدُونَ كُمُ ٱلْجَرَافَهُم مِّن مَغْرَمِ مُّتَقَلُونَ ۞ أَمْ يُرِيدُونَ كُيْدًا وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُويٰ ۞ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَاغُوىٰ ۞ وَمَاينطِقُ عَنَ ٱلْمُوَىٰۤ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُ يُوحَىٰ مِرَّةٍ فَأَسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَبِٱلْأُفْتِيٱلْأَعْلَىٰ۞ ثُمَّدَنَا فَنَدَكُ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَانِنِ أَوْأَدُنَ ۞ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَٱأُوْحَى ۞ يَىٰ اللَّهُ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ٢ عِندَسِدْرَةِ ٱلْمُنْفَىٰ ١٤ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ١٠ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٠ مَازَاعَ ٱلْبَصَرُومَاطَغَىٰ اللَّهُ رَأَىٰ مِنْءَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ الْهَالَاتَ وَٱلْعُزَّىٰ اللَّهُ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ ضِيزَىٰ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْ تَمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومًا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن تَبِّهِمُ مَاتَمَنَّى ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَاتَّغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيًّا إِلَّامِنُ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ۖ ( Y/y ) ٢٢-٢٤] قصة ضيف إبراهيم عليه السلام وإهلاك قوم لوط ٣٤-٢٩] نقاش الكفار في معتقداتهم وتحديهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن (1/0)(1/1)[٣٨-٢٨] ذكر أنبياء آخرين مع أقوامهم وعاقبة المكذبين [70-73] إثبات وجود الخالق سيحانه وتوحيده

(1/1)

( ۳/ت

13-12 الأمر بالإعراض عن الكفار بسبب عنادهم ومكابرتهم

سورة [ ١٨- ١] إثبات النبوة والوحي ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل  $(7/4)^{(7/4)}$  النجم  $(7/4)^{(7/4)}$  قبح الشرك بالله ، وبيان أن الأصنام لا تضر ولا تنفع وغباء عابديها ( (1/1)

( u/v )

(i/o)

التفسير ورد العداب في يوم القيامة الميامة

البات وحدانية الله تعالى [٧٤-٥]

[ ٦٠-٥٢] تهديد المشركين بالعذاب بسبب تكذيبهم وعنادهم

الطور [٧٧-٢٨] جزاء المتقين وما أعده الله سبحانه لهم في الجنة من النعيم ( ٢/ﺕ )

المُولَوُ الْبِحَدِينَ - الْقِبَكِينِ - الْجَوْنَ الْجِوْنَ الْجِوْنَ الْجِوْنَ الْجِوْنَ الْجَوْنَ الْجِوْنَ الْجَوْنَ الْجِوْنَ الْجِوْنَ الْجِوْنَ الْجِوْنَ الْجِوْنِ الْجَوْنِ الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْجَوْنِ الْجَوْنِ الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْجَوْنِ الْجَوْنِ الْجَوْنِ الْجَوْنِ الْجَوْنِ الْجَوْنِ الْجَوْنِ الْجِوْنِ الْجَوْنِ الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْجَوْنِ الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْمِلْعِلْ الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْجِيلِي الْجِوْنِ الْمِلْعِلْمِي الْمُعْلِقِيلِ الْجِوْنِ الْجِيْلِي الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْجِوْنِ الْمِلْعِلْمِي الْعِلْمِي الْمِلْعِلْمِيلِيلِي الْمِلْعِلْمِيلِي الْمِلْعِلْمِيلِيلِي الْمِلْعِلْمِيلِيلِي الْمِلْعِلْمِيلِيلِي الْمِلْعِلْمِيلِي الْمِلْعِلْمِيلِيلِي الْمِلْعِلْمِيلِيلِي الْمِلْعِلْمِيلِيلِي الْمِلْعِلْمِيلِيلِيلْمِيلِي الْمِلْعِلْمِيلِيلِيلْمِيلِيلِيلْمِيلِيلْمِيلِيلِيلْمِيلِيلِيلْمِيلِيلْمِيلِيلِي الْمِلْعِيلِيلْمِيلِيلِيلِيلْمِيلِيلِي الْمِلْعِلْمِيلِيلِي الْمِلْعِلْمِيلِي الْمِي إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِهِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْتَى ۞ وَمَالَهُمْ بِهِء مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ۞ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدً إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَلِكَ مَبْلَغَهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَى سَبِيلِهِ ، وَهُوَأَعْلَمُ بِمَن ٱلْعَلَى أَلْسَمَوَ تِكَالُمُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَلَى أَعْلَمُ بِمَن اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِهِ وَمُا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ۞ ٱلَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ۚ إِنَّا رَبَّكَ وَسِيعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَ كُرُمِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَاتُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُواَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّفَى ۞ أَفَرَءَ يِْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ۞ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى اَ اَعِندَهُ،عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيَرَىٰ اَ أَمْ لَمْ يُنَتَأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اَ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللَّالْمَارِدُوا لِزَرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ٥ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ فَي ثُمَّ يُجُزَنهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنهَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ هُوَأَضَاحَكُ وَأَبَّكَ ﴿ وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيا وَأَنَّهُ, خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرُوَالْأَنثَى ﴿ مِنْ لَطْفَةِ إِذَا تُمْنَى ۞ وَأَنَّهُ وَالنَّمْ أَةَ ٱلْأُخْرَى ۞ وَأَنَّهُ, هُوَ أَغَنَى وَأَقَدَى ۞ وَأَنَّهُ, هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَى ۞ وَأَنَّهُ, أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ٥ وَتَمُودَاْفَآ ٱبْقَى ٥ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُواْهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ٥ وَالْمُؤْنَفِكَةَ أَهْوَى ٥ فَعَشَّلَهَا مَا غَشَّى فَ فِإِ يَا يَهُمْ كَانُواْهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ٥ وَالْمُؤْنَفِكَةَ أَهْوَى ٥ فَعَشَّلَهَا مَا غَشَّى فَ فِإِ أَيَّ مَا لَا يَو رَبِّكَ نَتَمَارَى ٥ هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَى الْ أَوْفَتِ ٱلْآزِفَةُ اللَّهِ كَاشِفَةُ اللَّهِ كَاشِفَةُ الْفَرَاهَ الْفَرَالَا لَكِيثِ تَعْجَبُونَ اللَّهُ كَوْنَ وَلَانَبُكُونَ وَلَانَبُكُونَ وَلَانَبُكُونَ وَلَانَبُكُونَ وَلَانَبُكُونَ وَلَانَبُكُونَ وَلَا الْمَدُونَ المُوْلِعُ الْمِتِينِينِ اللهُ اللهِ اللهُ بسرالله الزَّكُمَٰنُ الرَّكِيدِ مِ ٱقْتَرَبَتِٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّٱلْقَكُرُ ۞ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِجِرِّمُسْتَمِرُ ۞ وَكَذَبُواْ وَاَقْبَعُواْ أَهْوَاءَ هُمْ وَاَعَلَى أَمْرِمُسْتَقِرُ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكَمَةُ بَالِغَةُ فَمَا تُغَنِّنِ ٱلنُّذُرُ ۞ فَتَوَلَّعَنَّهُم يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكْرٍ ۞ خُشَّعًا أَبْصَدُرُهُرْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۞ مُّهَطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَايَوْمُ عَسِرٌ ۞ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۞ فَدَعَارَبَّهُ وَأَنِي مَغْلُوبٌ فَٱنصِرْ ۞ فَفَنَحْنَا أَبُوب ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ ثُنْهِمِرٍ ۞ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْفَى ٱلْمَاءُ عَلَىٓ أَمْرٍ قَدْ قُدُرَ ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوبِجِ وَدُسُرٍ ٢ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تَرَكَنَهَا ٓءَايَةً فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ٥ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ٥ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرِ ١ كُذَّبَتْ عَادُّفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْمِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍ ۞ نَزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ نَغْلِ مُنقَعِرٍ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۞ فَقَالُوٓ الْبَشَرَا مِنَّا وَرِحَا نَتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ أَءُلِّقِى ٱلذِّكْرُعَكَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّا اَبُ أَشِرُ ۞ سَيَعْلَمُونَ عَدَامَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتِقِبْهُمْ وَأَصْطَيِرَ ۞ وَنَبِنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةُ ابْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْفَضُر ﴿ فَانَادَوْا صَاحِهُمْ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْتُحْنَظِرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْفَرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُذَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ بِخَيْنَهُم بِسَحَرٍ ۞ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ بَحَرِى مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوْاْ بِٱلنَّذُرِ۞ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عِظْمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم ، وَنُذُرِ ٣ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ۞ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ۞ كَذَّ بُوأْ بِتَايَكُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُم أَخْذَعَ إِيزِيَّمَقْنَدِرٍ ۞ أَكُفَّارُكُوْخَيْرُ مِّنَ أُولَتِهِكُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةٌ فِ ٱلزُّيُرِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ فَعَنُ جَمِيعٌ مُّنْفَصِرٌ ۞ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ۞ وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّاوَحِدَةٌ كُلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ۞ وَلَقَدُأَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْمِن ثُدَّكِر ۞ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَ وَكَبِيرِمُّسْتَطَرُّ الْكُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرِ فَ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقَنَدِرِ فَ ٱلرَّحْمَانُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ (افخرن) الفخرن وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُيسَجُدَانِ ۞ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ۞ وَٱلْحَبُ ذُوٱلْعَصْفِ وَٱلرَّبِحَانُ۞ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ لْصَلِكَا لَفَخَادِ ٥ وَخَلَقَ ٱلْجَانَّمِن مَارِجٍ مِّن نَّادٍ ٥ فَبِأَيْءَ الْآءِرَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ

> التفسير الموضوعي

٣١-١٩ قبح الشرك بالله ، وبيان أن الأصنام لا تضر ولا تنفع وغباء عابديها ٣٢-٣٦ جزاء المسيئين والمحسنين وبيان أوصاف المحسنين ( ۳/۳ ) وييخ رجل من المشركين اغتر بغناه فأعرض عن الحق وأصر على الكضر (١/٣) 77-00 التحذير من أهوال يوم القيامة والاتعاظ بالقرآن

 ٨-١ معجزة انشقاق القمر وموقف المشركين منها سورة القمر ٩-١٧ قصة نوح عليه السلام مع قومه

[٤٦-٤١] قصة آل فرعون ( ١/٥ ) سورة الرحمن [-70] تذكير الإنسان بالنعم الإلهية وتوجيهه نحو شكرها

١٨-٢٢] قصة هود عليه السلام مع قومه

٣٢-٢٣ قصة ثمود عليه السلام مع قومه

[٣٣-٢٠] قصة لوط عليه السلام مع قومه

( ہ/ب ) ٥٥-٤٣] التهكم من كفار قريش وبيان مصير المجرمين وجزاء المتقين ( ١/٣ ) ( ١/٣ ) ( ۱/پ )

(1/0)

(1/0)

يُنِونَوْ الْحَبْنَ - الْوَافِحِينَ رَبُ ٱلْمَشْرِفَيْنِ وَرَبُ ٱلْغَرْبِيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَحٌ لَّا يَبْغِيَانِ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُوَٱلْمَرْجَاتُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِبَانِ۞وَلَهُ ٱلْجُوَارِٱلْمُنْشَاتُ فِٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىٰمِ۞ فَبِأَيْءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِبَانِ۞كُمَاتُكَذِبَانِ۞كَلْمَاتُكَذِبَانِ۞كَالُمُنَّعَلَيْهَافَانِ۞وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيَّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِي شَأْنٍ ۞ فِبَأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَائنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآ ِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنفِرَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآ هُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِهَانِ ۞ فَبِأَيْءَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَيَوْمَهِ ذِلّا يُسْتَلُعَنَ ذَنْبِهِ ۚ إِنسُّ وَلَاجَانٌ ۞ فَبِأَيْءَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِى وَٱلْأَقْدَامِ ۞ فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ هَذِهِۦجَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴿ فَيِأْيَّ ءَالَآ وَرَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ حَنَّنَانِ ﴿ فَبِأَيَّءَالَآ وَرَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ وَيَكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ فَإِلَّى عَالَمْ اللَّهِ وَيَكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ فَإِلَّى عَالَمْ اللَّهِ وَرَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ فَإِلَّ عَلَيْهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيانِ۞ۚ فَبِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ۞ فِيهِمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ۞ فَبِأَيِّءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ۗ وَجَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ۞ فَبِأَيَّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِتْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانَّ ۞ فَبِأَيِّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَيِأَيْءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ۞ هَلْجَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ۞ وَمِن دُونِهِمَاجَنَّنَانِ۞ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدْهَامَّتَانِ ۞ فَيِأَيِّءَالَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ۞ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ فِيهِ مَا فَكِهَةٌ وَنَغَلُّ وَرُمَّانُ ٥ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فِيمِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ حُرُّ مَقْصُورَتُ فِي آلِخِيَامِ ﴿ فِيَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ لَمْ يَطْمِتْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ۞ فَيِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُصْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ نَبُرِكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿

اللهِ الزَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الزَّهُ الرَّهُ الرَّالِي الرَّهُ الرَّالِي الرَّهُ الرَّالِي الرَّهُ الرَّالِي الرّ إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجَّاكٍ وَبُسَّتِٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتْ هَبَاءً ثُمُنْكُنَّا ۞ وَكُنتُمَّ أَزُورَجًا ثَلَاثَةً ۞ فَأَصْحَبُٱلْمَيْمَنَةِ مَاۤ أَصْحَبُٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأُصْحَبُٱلْمُشَعَةِمَاۤ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ وَٱلسَّبِهُونَ ٱلسَّبِهُونَ۞ أَوْلَيَهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ۞ فِي جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلأَوَّلِينَ۞ وَقِلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ۞ عَلَى سُرُرِمَّوْضُونَةٍ۞ تُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ۞ يَطُوفُ عَلَيْمٍ وِلْدَانٌ مُخَلَدُونَ ﴿ فَأَ إِلَا مِنَ مَعِينٍ ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ وَفَكِكَهَ فِي مِنَا يَسَخَيْرُونَ ﴿ وَفَكِكَهَ فِي مِنَا يَسَخَيُرُونَ ﴿ وَفَكِهَ فِي مِنَا يَسَخَيُونَ ﴾ وَلَمْ يَعِينِ هُونَا هُونَ هُونَ هُونَا هُ وَحُورٌ عِينٌ ١ كَأَمْثُ لِٱللَّوْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ٥ جَزَاءَ بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ٥ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواُ وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا فِيلًا سَلَمَا سَلَمَا سَلَمَا صَالَعُ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي سِدْرِيَّخَضُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلِّ مَّدُودٍ ۞ وَمَآءِ مَّسْكُوبٍ ۞ وَفَكِحِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لَامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ ۞ وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً ﴿ فَكُلَّنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًّا أَتَرَابًا ۞ لِأَصْحَبُ ٱلْبَينِ ۞ ثُلَّةُ قِن الْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةُ مِن ٱلْآخِرِينَ ۞ وَاللَّهُ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ ٱلشَّمَالِ ١ فِي سَهُومٍ وَحَمِيمٍ ١ وَظِلِّ مِن يَعَمُومٍ ١ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ١ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنثِ ٱلْعَظِيم ٥ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ۞ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعَلُومٍ ۞ مُمَّ إِنَّكُمْ أَيَّهَا ٱلصَّا لَونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجِرِمِن زَقُومِ ۞ فَالِحُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ۞ فَشَرْبُونَ شُرَبَ ٱلْهِيمِ ۞ هَذَا نُزُلُّكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ @نِكَادِكِلَانُهُ كِلَانَ مُلَاثِمُ كَانُهُمُ ﴿ وَالْفِي مُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَاثِنَ اللَّهُ اللّ الله وَ زَلِكُ ٱلْمُعْلِيدِ ١٠٠ ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ١٤٠ وَإِنَّهُ لُقَسَمُّ لُوتَهُ

[ - ٢٦] من أهوال يوم القيامة وأصناف الناس ونعيم أهل الجنة ﴿ ٢ ا اللهِ ٦٥-١ تذكير الإنسان بالنعم الإلهية وتوجيهه نحو شكرها [٢٧-٢٧] وصف نعيم أصحاب اليمين (-1,1)٣٠-٢٦ فناء المخلوقات والبقاء لله تعالى وحده الأحرة عذاب أهل الشمال في الأخرة [٣٦-٣١] تحدي الإنس والجن للهروب من قضاء الله وعجزهم عن ذلك (١/١) ( ゴ/٤ ) المعالمة القدرة الإلهية على البعث والجزاء

(1/Y)

19 مكانة القرآن الكريم وتوبيخ المشركين على اعتقادهم

وذكر أحوال الناس يوم الحساب

( ٧/ب )

( ٣/ب ) <u>٢٥-٣٧</u> أحوال المجرمين يوم القيامة ٧٨-٤٦ وصف الجنات وما أعده الله لعباده فيها من ألوان النعيم الموضوعي

التفسير

إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِنْبٍ مَّ كُنُونٍ ۞ لَا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ۞ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَفَيِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِ نُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ۞ فَلُولَآ إِذَا بَلَعَتِ ٱلْخُلْقُومَ ۞ وَأَنتُدْحِينَ إِنْظُرُونَ ۞ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَانْبُصِرُونَ ۞ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ تَرْجِعُونَهَاۤ إِنكُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ فَأَمَّاۤ إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ۞ فَرَقِحُ وَرَثِحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۞ وَأَمَّاۤ إِنكَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ۞ فَسَلَآ لُكُولُكُ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ۞وَأَمَّا إِنكَانَمِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلصَّالِينَ۞ فَنُزُلُّ مِنْ حَمِيمٍ۞ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٍ۞ إِنَّ هَاذَا لَمُوَحَقُ ٱلْيَقِينِ۞ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ لِسُــمِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّكِيلِــيِّمْ سُونَ وَالْمُ الْمُنْ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِبِيزُالْحَكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَيْتِي وَيُمِيتُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَالْأَوَّلُ وَٱلْأَخِرُوالظُّومِ وَٱلْأَرْضِ أَيْتِي وَيُمِيتُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُشْتُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَهُمُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَالَ وَهُوَعِلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْبِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَأَنفِقُواْمِمَّا جَعَلَكُمْ مُسَّتَخْلَفِينَ فِيدٍّ فَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ ٱجْرُكِيرٌ ۞ وَمَالَكُمُ لَانُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُوَّمِنُواْ بِرَبِّكُوْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَاقَكُو إِن كُنْهُم مُُوَمِنِينَ ۞ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ٤ ءَاينتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُر مِنَ الظَّلُمَتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللّهَ بِكُور لَرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ ۞ وَمَالَكُمُ أَلَا نُنفِقُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلَ أَوْلَيَإِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَىٰ تَلُواْ وَكُلّا وَعَدَاللّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ,لَهُ,وَلَهُۥ أَجُرّ كَرِيمٌ ۞ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ فُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشَرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها ذَالِكَ هُوٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسٌ مِن تُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ فُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ، بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ فَالْيُوْمَ لَا يُؤْخَذُمِنكُمْ فِذَيَةٌ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ۞ ٱلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَ الَّنَ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحُقِّ وَلَايَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبِ مِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمَّ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ ١ أَعَلَمُوٓ الْأَنَّ ٱللَّهَ يُحَيِّى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا ْقَدْبَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُوْلَيِّكَ هُمُٱلصِّدِيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَتِهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِنَآ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلجَحِيمِ ٥ ٱعْلَمُوٓ اأنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلِمَوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِ الْأَكْثُولُ عَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيلُهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَماً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنٌ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُورِ ۞ سَابِقُوٓ أَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِن قَبْلِ أَن نَّبَرُأُهَ ٓ إِلَّاكُ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۖ لَي لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ وَلَيْعَلَمُ أَلَّهُ مَن يَنْصُرُهُۥوَرُسُلُهُۥ بِٱلْغَيِّبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِيزٌ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذَرَّتِّتِهِمَا

مكانة القرآن الكريم وتوبيخ المشركين على اعتقادهم وذكر أحوال الناس يوم الحساب (  $\sqrt{}$ ب ) ( ゴ/ギ ) ٢١-٢٠ حال الدنيا والحث على العمل الصالح [٢٣-٢٣] الإيمان بالقضاء والقدر يهون المصائب سورة الله تعالى وتنزيهه فهو الإله المالك لكل شيء (1/1)( 1/r )

<u>٢٤</u> جناية البخلاء على أنفسهم الحديد [٧-٧] الأمر بالإيمان بالله تعالى والحث على الإنفاق في سبيله (1/1)

10-17 حال المنافقين يوم القيامة ١٩-١٦ خشية الله تعالى وثواب المتصدقين والمؤمنين وجزاء الكافرين

التفسير الموضوعي

( 1/0 )

(1/0)

١ قَدْسَمِعُ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُحَدِلُكُ بسَـــمِ اللَّهِ الزَّكُمُ فِي الرَّكِيكِـــمُّ

فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما ٓ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ إِنِهِ مَمَّاهُ سَ أُمَّهَا تَهِمَّ إِنْ أُمَّهَا تُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًامِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوَّ عَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبَلِ أَن يتَمَاسَا ۚ ذَلِكُو تُوعَظُوكَ بِهِۦ ۚ وَأَلِلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ۞ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَآ فَمَن لَمْ يَسَتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِكُنَا ۚ ذَٰلِكَ لِتُوۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِدٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ ٱلِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِآدُ وَنَاللَّهُ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِآدُ وَنَاللَّهُ وَكُلُوا كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّووَقَدُ أَنزَلْنَاءَاينتِ بَيِّنَتٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِ يَنُ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَتِثُهُم بِمَاعَمِلُوٓا أَخْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءِ شَهِيذٌ ۞ ٱلمَّ تَرَأَنَّٱللَّهَ يَعْلَمُمَا فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَرَا بِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِ سُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكُثُرُ إِلَّاهُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّتُهُم بِمَاعِمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ النَّجْوَيٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَسَنَجُونَ بِٱلْإِنْ مِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمٌ يُحَيِّكَ بِهِٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَمُ يَصَّلُونَهَ أَفْيِسُ أَلْمَصِيرُ ٧ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجَوْ أِبِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّوَٱلنَّقُوكَ ۖ وَٱلْتَقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجَوْ أَبِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّوَٱلنَّقُوكَ ۖ وَٱلْتَقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِينَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۖ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنَّوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفِعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَحَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَتُونَكُوْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَجِيمٌ ٢٠٠٠ وَأَشْفَقْنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُونِكُرُ صَدَقَنَتٍ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ♦ ٱلْمُرَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تُولُّواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمُ وَكِعِلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُهُمَّ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَتَّخَذُوٓ أَيَّمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنَسَبِيلِٱللَّهِ فَلَهُمَّ عَذَابٌ ثُمُهِينٌ ۞ لَنتُغَنِي عَنْهُم ٓ أَمَوَ لَهُمْ وَلَا أَوْلِلُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّنًا أَوْلِكَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ بَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ,كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُرُّ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمَّ عَلَى شَيْءٍ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ۞ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلُهُمْ ذِكْرَاللَّهِ أَوْلَئِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْمَنْ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَئِيكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ۞ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَّا وَرُسُلِنَّ إِنَّ اللَّهَ قَوِيَّ عَزِيزٌ ۞ لَا يَجِـدُقُومَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآذُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوٓا ءَابَاءَ هُمَ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخْوَنَهُ مَوْ أَوْعَشِيرَ تَهُمُ ۖ أُوْلَكِيكَ كَتَبَفِ قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْـ أُمَّ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيمِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْدُ أَوْلَتِهِكَ حِزَّبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٢

، مِن دِيكِرِم لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَاظَنَنتُمْ أَن يَغُرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُوبُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَلَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ بِيُغْرِيُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَى وَلَوَلَآ أَن كَنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ أَوَلَمُمْ فِي ٱلْآنِحَ وَعَذَ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ شَاَقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُو مَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ مَاقَطَعْتُ مِين لِيـنَةٍ أَوْتَرَكَّتُمُوهَا قَآيٍ مَدَّ عَلَىٓ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابٍ وَلَكِكَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى د قَدِيرٌ ٨ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَسَكِي وَٱلْمِسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَايكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ هِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَسَكِينِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ هِ مِنَ ءَائنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّاللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْرُ يَتْنَغُونَ فَضْلَامِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ نَبُوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِ ئةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُوَّثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْهِ

环-١٣] الصدقة بين يدي رسول الله ﷺ

(1/1) ٥-٨ الكافرون الذين يعادون الله ورسوله وبيان علم (i/r) ٢٢-١٤ موالاة غير المؤمنين وخطرها الله تعالى المحيط بكل شيء

(1/r) أدب المناجاة في القرآن وعقاب المتناجين بالسوء (۲/ت) | أدب المجالسة في الإسلام

١- ١٠ إجلاء يهود بني النضير وبيان حكم الفيء (٦)

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَ اوَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِّإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُ وكُ رَّحِيمٌ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَالِكَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَبِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمُ وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ لَبِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَالْبَ ٱلْأَدْبَـٰزَثُكَدَّ لَايُنصَرُونَ ۞ لَأَنتُدَ أَشَدُّرَهْبَ قَيْ صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ ۖ لَا يَفْقَهُونِ ۞ لَا يُقَائِلُونَ صُمُ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَنِ ٱصْحَفَّرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ ءُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَؤُا ٱلظَّلِمِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرْنَفُسُ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدُّواَ تَقُوا ٱللَّهَٰإِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ۞ لَايَسْتَوِىٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ لَوَ أَنزَلْنَاهَذَاٱلْقُرْءَانَ عَلَىجَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ۞ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُوْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِ ثُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَ يُسَيِّحُ لَهُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

شَيُونَ كُوالْمُهُ تَخْتُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الزَّهُ إِلَا إِلَهُ الزَّهُ إِلَهُ الزَّهُ إِلَهُ الزَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلْكُولِكُولًا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلْكُولِكُولِكُ إِلَّا لِمَا لَا أَلْكُولُولِكُا أَلْكُولُكُ أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَلْكُولًا إِلَّا إِلَّا أَلْكُولًا أَلْكُولُكُ أَلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَلْكُولًا أَلْكُولًا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلْكُالِكُ أَلْكُولُولً كَفَرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن ثُوَّمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُهْ رِجِهَا دَافِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِي أَشِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءَ وَيَشْطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلِآ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْكَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِيۤ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّابُرَءَ ۗ وَأُمِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُوَّمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لِأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْ لِكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَى عِزْرَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَدُّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَقَدُكَانَ لَكُونِهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُومَ ٱلْآخِرُ وَمَن يَنُولَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ حَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَنْنَكُرُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَّودَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَا يَنْهَ كَكُرُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخَرِّجُوكُمْ مِن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤ أَ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِينَرِكُمْ وَظَنهرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ لَمْ إِلَى ٱلْكَفَّارِ فَعَاقَبْنُمُ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ

علاقة المسلمين بالكفار المسالين إجلاء يهود بني النضير وبيان حكم الفيء 11-1٠ بعض أحكام النساء المهاجرات من دار الكفر إلى دار الاسلام  $( \cdot )$ تواطؤ المنافقين واليهود على المسلمين وجزاؤهم (١/٢) (۲/ب) <u> ١٣-١٢</u> مبايعة المهاجرات النبي صلى الله عليه وسلم (ゴ/ Y) (۷/ب)

(٧/ث)

٢٠-١٨ الحث على التقوي والعمل للآخرة ٣٤-٣١] عظمة القرآن وأسماء الله الحسني سورة \_ 1\_\_\_ النهي عن موالاة الكفار المتحنة [٢-٤] التأسي بإبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه (١/٥)

الحسر 11-11

<u>-1</u> تسبيح الله تعالى والدعوة إلى القتال في سبيل الله صفاً واحداً (٢/ث) (1/0)٥-٩ قصة موسى وعيسى عليهما السلام مع بني إسرائيل

(1/T)سورة الصف 🕒 🌓 قصة موسى وعيسى عليهما السلام مع بني إسرائيل (٥/أ) سورة المنافقون 🔼 المنافقون و أخلاقهم وقبحهم و إثبات كذبهم (ゴ/Y) ١٤-١٠] التجارة الرابحة (٣/٢) [١٦-٩] نصائح وتوجيهات للمؤمنين (۱/ت)

ٱلنَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَانِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَأَذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

(٢/ب) سورة التغابن [-٤] من مظاهر قدرة الله تعالى

(٥/ب) المسلام إنكار المشركين النبوة والبعث

(٦) الأمر بالإيمان بالله ورسوله والتخويف من أهوال يوم القيامة  $(\pi/\bar{\tau})$ 

(m/£)

سورة الجمعة [1-2] تنزيه الله تعالى وخصائص رسول الله ¬ حال اليهود مع التوراة وكذبهم في تمني الموت 11-٩ من أحكام صلاة الجمعة

مَنِوْلَوْ النَّحَابُنَّ - الطُّلَّادِقُ - التَّجَيِّنَيْنَ -وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِنَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِخَلِدِينَ فِهَ أَوَبِلْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُوْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِقَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ۞ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ۞يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِنْ مِنْ أَزْوَنِجِكُمْ وَأَوْلَىدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ إِنَّمَا آمَوَ لُكُمْ وَأَوْلَلُا كُمْ فِأَللَّهُ مَالسَّطَعْتُمُ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِإَنفُسِكُمُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَالُؤَلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفْهُ لَكُمُ وَيَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۞ عَنِامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ سِيُونَ وَالطَّنْ لَاقِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِلَّهُ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِنْ اللَّهُ الزَّكِيدِ مِنْ اللَّهُ الزَّكِيدِ مِنْ اللَّهُ الزَّكِيدِ مِنْ اللَّهُ الزَّكِيدِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ ال ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَرَبَّكُمُ لَا تُحَرِّجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغَرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِسَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ، لَاتَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُو وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ بَغَرَجًا ۞ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِۦْقَدْجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَٱلَّتِي بَيِسْنَمِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُ رِوَٱلَّتِي لَمْ يَحِضَنَّ وَأَوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ جَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسًرًا ۞ ذَالِك أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ ۚ إِلَيْكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَكُو عَلَيْهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا ۞ ذَالِك أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ ۚ إِلَيْكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَكُو عَلَيْهُ لَهُ وَالْعَلْمِ لَهُ وَأَكْبُوا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ ٲۺڮڹؙۅۿڹۜڡؚڹ۫ڂؿؿؗڛػڹؿؗڔڡؚٚڹۅؙڂڮڴؠؘۅؘڵٳڹؙۻٲڗؖۅۿڹۜڸؽۻۜۑۣڠۛۅٵ۫ۼڵؽؠۣڹؖۅٳڹػڹۜٲٛۏڵؾؚ؞ٙڡٙڸٟڣٲڹڣڠۘۅٵۼڵؽؠۣڹۜڂؾۜؽڝؘۼڹؘڂڷۿڹٞ۫ڣٳڹٝٲۯۻۼڹۘڵڴۯڣٵۊۛۿڹۜٲٛڿۅڒۿڹؖ وَأَتِمِرُواْبِيْنَكُمْ بِعَرُونِ وَإِن تَعَاسَرُثُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ۞ لِينُفِقَ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ أَء وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزَقُهُ فَلَيْنِفِقَ مِمَّآءَانَنهُ اللَّهُ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَنَهَاْ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُرًا ۞ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتَ عَنْ أَمْرِرَجِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَابُانُكُوا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُمْرًا ۞ أَعَدَ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَ قُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدَ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۞ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدَافَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَازَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ لِمَ يُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ السمرالله الزكفي الزكي يُّمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مُولَكُمُ وَهُوَالْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ۞ وَإِذْ أُسَرَّالنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّانَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بِعَضَّ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ وَقَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأْنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَبِيرُ ٢ إِن نَنُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ ُ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظَ عَلَيْهِمٌ وَمَأْوَىنِهُمْ جَهَنَّكُو بِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا لِّلَّذِينَ ُكَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَىٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَامِنَ ٱللّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ ا

الـ - 17 كل شيء يقع فهو بقضاء الله وقدره (١/١) (١/١) (١/١) التذكير بقدرة الله تعالى (١/١) (١/١) التحذير من فتنة الأزواج والأولاد والأموال والأمر بالتقوى (٢/ت) سـورة [-0] الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (١/٥)

والسمع والطاعة والإنفاق التحريم ٦-٩ الوقاية من النار والتوبة النصوح وجهاد الكفار والمنافقين (٢/ت) (١/٣) (٦) من أحكام الطلاق والعدّة والسكنى والنفقة (٦) (٦) أمثلة حية للنساء المؤمنات والكافرات (٥/ب)

سورة الطلاق

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ حِ اللَّهِ الرَّكُمٰ إِلَّا لَكِيِّكِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُوا أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ الْعُلِكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُوا أَيْكُمُ أَي أُلِكُمُ أَي أَنْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُم أُلْكُم أُلِكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُم أُلِكُمُ أَيْكُمُ أَنْكُم أُلِكُم أَنْكُم أَنْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُم أَنْكُمُ أَنِكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُم أَلِكُمُ أَنْكُمُ أَلِكُمُ أَنْكُمُ أُلِكُمُ أَنْكُمُ أُلِكُمُ أُلِ تَفَوْتُ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ٥ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكُرُنَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُخَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ٥ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنيابِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّمِ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَا ٱلْقُواْفِيهَا سَمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ۞ تَكَادُتَ مَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَمُمْ خَزَنَهُمَا ٱلْمَيَأْتِكُرُنَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بِلَىٰ قَدْجَاءَ نَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكِيرٍ ۞ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّانَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكَّافِيٓ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ فَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّعْفِرَةٌ وَأَجْرُكِيرٌ فَ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أُواْجَهَرُواْبِدِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ الإِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ أَلاَيَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوَ ٱلَّذِى جَعَكَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْمِن رِّزْقِهِ عُو النَّشُورُ ۞ ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءَ أَن يَعْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ۞ أَمَّ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءَ أَن يُرْسِلَ عَلَيْتُكُمْ حَاصِبَا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ۞ وَلَقَدَّكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن مَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ۞ أَوَلَمْ يَرُوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ. بِكُلِّ شَيْعٍ بَصِيرُ ۞ أَمَّنْ هَلَاٱلَّذِى هُوَجُندُ لَكُرْ يَنصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُودٍ ۞ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُواْ فِ عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۞ أَفَنَ يَمْشِىمُ كِبَّاعَلَى وَجْهِهِ ٤ أَهْدَى ٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيحٍ۞ قُلُهُوا لَذِى ٓ أَنشَا كُرُّ وَجَعَلَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَوَا لَأَفَوْدَ أَقَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا الْوَعْدُ إِنكُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهِ الْمِالْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مَّبِينٌ ٥ فَلَمَّارَاقُوهُ زُلْفَةً سِيَعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ مَتَكَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يَتَمَرُ إِنْ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْرَجِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ قُلْ هُو ٱلرَّمْنُ ءَامَنَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوكَلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ ثُبِينِ۞ قُلْ أَرَءَ يَثُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُرُكُمْ غُورًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ تَ وَٱلْقَلَمِ وَمَايسَطُرُونَ بســــمِ اللهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّكِيـــ हिंदिन हिंदिन हिंदी हिंदी हैं مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَثَرَمَمْنُونٍ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبْصِرُ وَيُشِيرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّا كَالَكَ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبْصِرُ وَيُصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّا كَالَكَ خُلُقٍ عَظِيمٍ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ عَوَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلا تُطِعِ ٱلْمُكَذِبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلاَتُطِعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ هَمَّازِمَّشَّامِ بِنَمِيمِ ۞ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ عُتُلِّ بِعَدَذَالِكَ زَنِيمٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَا يَنْنَا قَالَكَ أَسُطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرُطُومِ إِنَّا بَلَوْنَهُ رَكَمَا بِلَوْنَا أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَنْنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّنَ رَبِّكَ وَهُرْ نَآبِمُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ ٥ فَنْنَادَوْامُصْبِحِينَ ١ أَنِهُ أَنِهُ أَعْدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ٢ فَأَنطَلَقُواْ وَهُرْ يَنَخَفَنُونَ ٢ أَن لَا يَدَخُلَنّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ ٢ وَغَدَوْاْ عَلَى حَرْدِقَادِرِينَ ١ فَأَنظَلَقُواْ وَهُرْ يَنخَفَنُونَ ٢ أَن لَا يَدْخُلَنّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ ٢ وَغَدَوْاْ عَلَى حَرْدِقَادِرِينَ ١ فَأَنظَلُقُواْ وَهُرْ يَنخَفَنُونَ ٢ أَن لَا يَدْخُلَنّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ ٢ رَآوْهَاقَالُوٓ اْإِنَّالَضَآ أُونَ ۞ بَلْ نَحْنُ مَحُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرُ أَقُلُ لَكُرُ لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ۞ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ ۞ شُرَكَاءُ فَلْمَا تُوَا بِشُرَكَا مِهِمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ 🚇 يَوْمَ يُكْشَفُّ <u>١-٥</u> مظاهر قدرة الله تعالى مورة القلم V-1 رسول الله فصاحب الخلق العظيم المَدنين وأخلاقهم الذميمة المُدنين وأخلاقهم الذميمة (1/4) (4/4) تعذيب الكفار في جهنم واعترافهم بذنوبهم فضلَ الخشية من الله تعالى وتهديد الكافرين (エ/٣) (۱/ب) [١٧- ٣٣] قصة أصحاب الجنة السعى في طلب الرزِّق والتَّخويفُ مَنْ عَذَابِ الله وَالْعَبِرة بِما نزل بالأمم السابقة من عذاب (٥/ب) 14-10 [٣٤] جزاء المتقين والفرق بين المؤمن والكافر (٢/١) (٣/١) مظاهر قدرة الله تعالى

٣٠-٢٠] توبيخ المشركين على عبادة الأصنام واختصاص الله سبحانه وتعالى وحده بعلم الساعة (٣/ب)

٣٠-٢٨ لا نجاة للكافرين من العداب إلا بالتوبة والرجوع عن كفرهم

الكويف الكفار من العداب وأمر النبي الصبر (٢/ب)

سورة الحاقة [١-٨] أهوال يوم القيامةو إهلاك الله المكذبين به (٣/ت)

الموصوعي

وَيُ - كَالِحِهُا - الْبَقَالِمُا - الْبَقَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَجَآءَفِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ٥ فَعَصَوْاْرَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيةً ۞ إِنَّا لَمَّاطَعَاٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُونَذُكِرَةً وَتَعِيمًا أُذُنُّ وَعِيَةٌ ١ فَانْفِحَ فِ ٱلصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ ١ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَةً وَحِدَةً ١ فَيَوْمَبِ ذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ٥ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَبِ ذِ وَاهِيَةٌ ١ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَعِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِذِ مُكَنِيَةٌ ٢ يَوْمَ بِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيَةٌ ٥ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِكُنْبَهُ, بِيَمِينِهِ عَلَيْقُولُ هَا قُومُ أَقْرَهُ وَا كِنَبِيَهُ ۞ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُكَنٍّ حِسَابِيَهُ ۞ فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ ۞ فَطُوفُها دَانِيَةٌ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ عَابِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ ۞ فَطُوفُها دَانِيَةٌ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ عَابِمآ اَسْلَفْتُمْ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ ۞ فَطُوفُها دَانِيَةٌ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ عَابِمآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَلَهُ بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيَّنَنِي لَرْأُوتَ كِنَابِيةٌ ۞ وَلَرْأُدْرِ مَاحِسَابِيةٌ ۞ يَنكَتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَةٌ ۞ هَلَكَ عَنِي سُلطَنِيةٌ ٥ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ١٠ ثُرُّ لَجْ حِيمَ صَلُّوهُ ١٠ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًافَاسُلُكُوهُ ١٥ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْمَطِيمِ ٢٠ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنَهُنَاحِمِيمٌ ۞ وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ عِسْلِينِ ۞ لَايَا كُلُهُ وَ إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ۞ فَلَا أَقْسِمُ بِمَانْبُصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَبِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًامَّانُوْمِنُونَ ۞ وَلَابِقَوْلِكَاهِنِّ قَلِيلًامَّانُذَكَّرُونَ ۞ نَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَلَمِينَ۞ وَلَوْنَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ۞ لَأَخَذْنَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَامِنْهُ ٱلْوَتِينَ۞ فَمَا مِنكُرِينَ أَحَدِعَنْهُ حَرْجِزِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِلنَّذَكِرَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَدِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ الْحَسْرَةُ عَلَيْ لَكُورِينَ ﴿ وَإِنَّهُ الْمَعْقِينِ ﴿ وَإِنَّا لَمُعْلِيدِ ﴾ وإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَدِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ الْحَسْرَةُ عَلَيْ لَكُورِينَ ﴿ وَإِنَّهُ الْمُعْلِيدِ ﴾ واللّه عليه المعالمة ا المَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بُسْمِ اللَّهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ سَأَلَ سَآيِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ٢

لِّلْكُنفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ ۞ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ۞ تَعْرُجُ ٱلْمَكَيْرِكَ أَوْلُورُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمِّسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ فَأَصْبِرْصَبْرًاجَبِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآهُ كَأَلَّهُ لِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِيلُ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِيلُ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِيلُ ۞ وَلَايَسْتَلُ حَمِيدً حَمِيمًا ۞ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّٱلْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدِ بِبَنِيهِ ﴿ وَصَحِبَتِهِ عَ وَأَخِيهِ ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويِهِ ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴾ كَلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ ٥ نَزَّاعَةً لِلشُّوىٰ ۞ تَدْعُواْمَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ٱلَّذِينَهُمْ عَلَىٰصَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ۞ وَٱلَّذِينَ فِيَ أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَعَلُومٌ ۞ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ۞ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِهِم مُّشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُمَأْمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرِّ اِفْرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُونِجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُمَلُومِينَ۞ فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآهَ ذَلِكَ فَأُولَيَكَ هُوُٱلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَآيِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْكُ هُوكَ لَكِ مَعْ فَعَلْمُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ فَعَلَمُ عَلَيْكُ فَعَلَى مَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَئِيكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكُرَمُونَ ۞ فَالِٱلَّذِينَكَفُرُواْقِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ۞ عَنِٱلْيَمِينِوعَنِٱلشِّمَالِعِزِينَ ۞ أَيَظْمَعُ كُلَّ ٱمْرِي ِمِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَجَنَّةَ نَعِيمٍ ۞ كَلاَّ إِنَّاخَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّالْمُشَارِقِ وَٱلْمَغَرْبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۞ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ خَيْرَامِنْهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَمَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًاكَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِيُوفِضُونَ ٢٠ خَسْعَةً أَبْصَنْرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْيُوعَدُونَ ٢٠

عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّ لَكُرُ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرْ لَكُرُمِّن ذُنُوبِكُرٌ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِنَّ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَايُؤَخِّرُلُوَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدْ هُرْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَإِنِّ كُلَّمَ اللَّهِ مُعْ فِيٓ ءَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ شِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَارُالُ ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمُ وَأَسْرَرْتُ لَمُمُ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا ۞ يُرْسِلِٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِِّدْرَارًا۞ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوٰلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُرْجَنَنتِ وَيَجْعَلَ لَكُوْ أَنْهَارًا۞ مَّالَكُوْ لَانْرْجُونَ لِلَهِ وَقَارًا۞ وَقَدْخَلَقَكُوْ أَطُوارًا۞ أَلَوْتَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنَوَتٍ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ ٱنْبِتَكُرُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فيهَا وَيُخْرِجُكُ إِخْرَاجًا۞وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا۞ لِتَسَلُّكُواْمِنْهَاسُبُلَا فِجَاجًا۞قَالَ نُوحُ رَّبٍ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَرْيَزِدْهُ مَالُهُۥوَوَلَدُهُۥوَ إِلَّاحَسَارًا۞ وَمَكُرُواْمَكُرًاكُبَّارًا۞وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُرُ وَلَانَذَرُنَّ وَدَّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا۞ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالُا۞ مِّمَا خَطِيۡكَنِهِمۡ أُغۡرِقُواْ فَالْدَخِلُواْ فَارًا فَكُرْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِسَادَكُ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّافَاجِرًاكَفَارًا۞ رَّبِّٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنَا وَاللَّمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَانَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ۞

> سورة الحافه ١٦٨١ أهوال يوم القيامة وإهلاك الله المكذبين به (٣/٣) [14-19] بعض صفات المؤمنين

71-19 فرح أهل الجنة يوم القيامة  $(i/\pi)$  سورة نوح -1 إرسال نوح عليه السلام إلى قومه ٢٧-٢٥ تعذيب الكفار وشعورهم بالندم

🗥 - مكانة القرآن الكريم و إثبات نزوله من عند الله تعالى (٧/ب) 🔼 - ٢٠ نوح عليه السلام يشكو بثه وحزنه إلىالله بسبب ما يلقاه من عناد قومه وتكذيبهم (٥/١) (٣/ب) (٢٨-٢١ بعض من قبائح قوم نوح ودعاؤه عليهم بالهلاك

(٢/ت) [٣٦-٤٤] تعذيب الكفار المكذبين برسول الله 🚜

سورة المعارج ١٨-١ إثبات وقوع يوم القيامة وتهديد المشركين بالعذاب

 $(i/\circ)$ 

(۲/ت,

(i/r)

(1/0)





(パケ) (ゴ/۲) ٣١-٢٣ إكرام الله تعالى للطائعين وتعذيبه للمتمردين (٤/ت) سوره المرسلات ١٥-١٦ تأكيد وقوع يوم القيامة وأهواله ( ۲/۳ )

سورد الفيامه المشاها إثبات وقوع البعث يوم القيامة 19-17 حرص النبي ﴿على حفظ القُرآن

٦٨-١٦ تخويف الكفار بمن هلك قبلهم ومظاهر قدرة الله تعالى (١٠) ٢٠-٢٠ حال الناس َ في الأخرة و إثبات البعث وتضريط الكافرين في الدنيا [٢٩-٢٩] التخويف من عذاب يوم القيامة سورة الإنسان ٢-١ خلق الله الإنسان من العدم وهداه السبيل (W) ٣٢-٤] جزاء الكفار ووصف مساكن أهل الجنة وأشربتهم وخدمهم وألبستهم(١/١) ٤١-٥٠] جزاء المتقين وعاقبة المكذبين

(i/r)(۲/ت) (۲/۱)

٣٨ ٥٦ أسباب عذاب المجرمين في سفر

لوصوعي







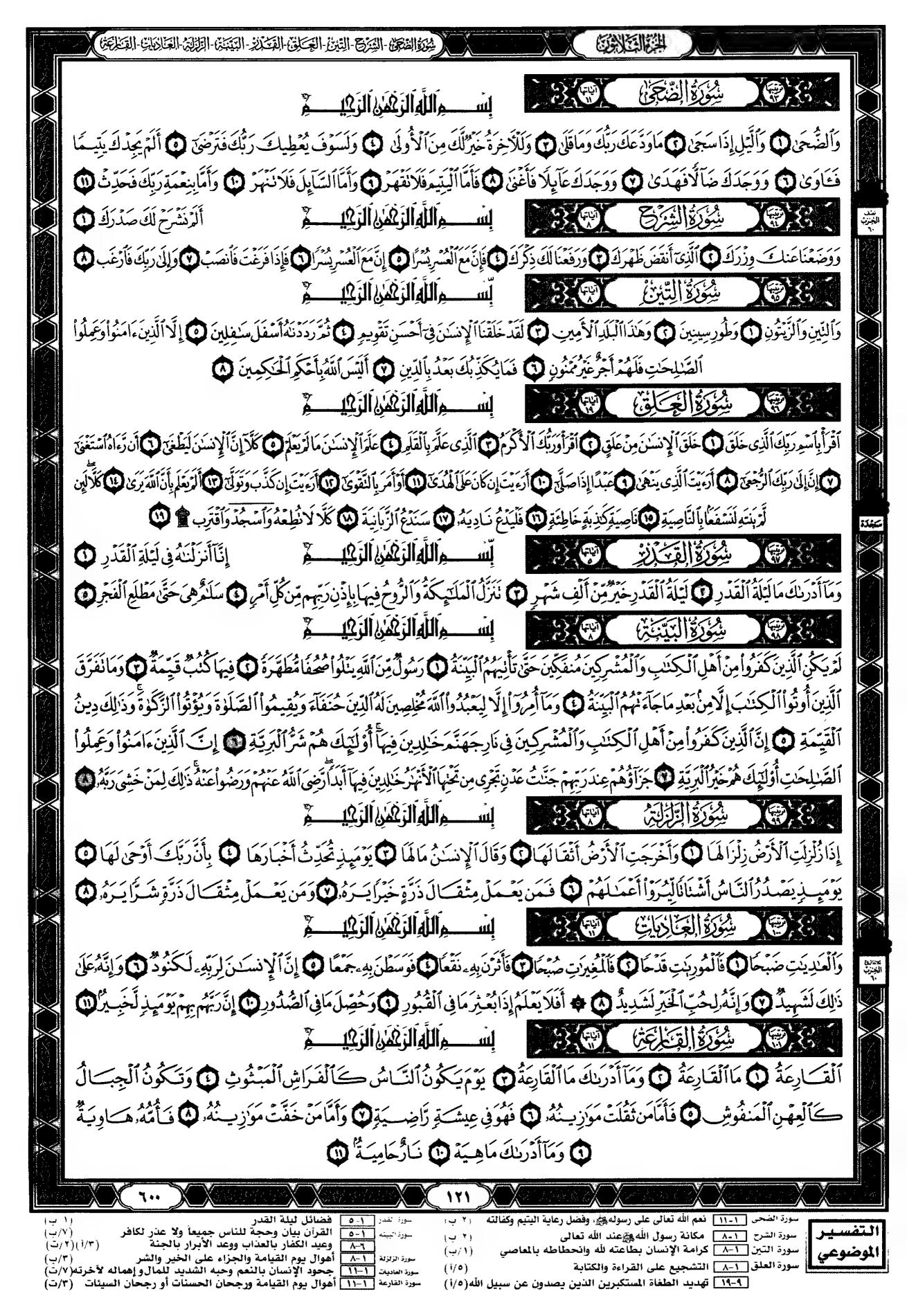

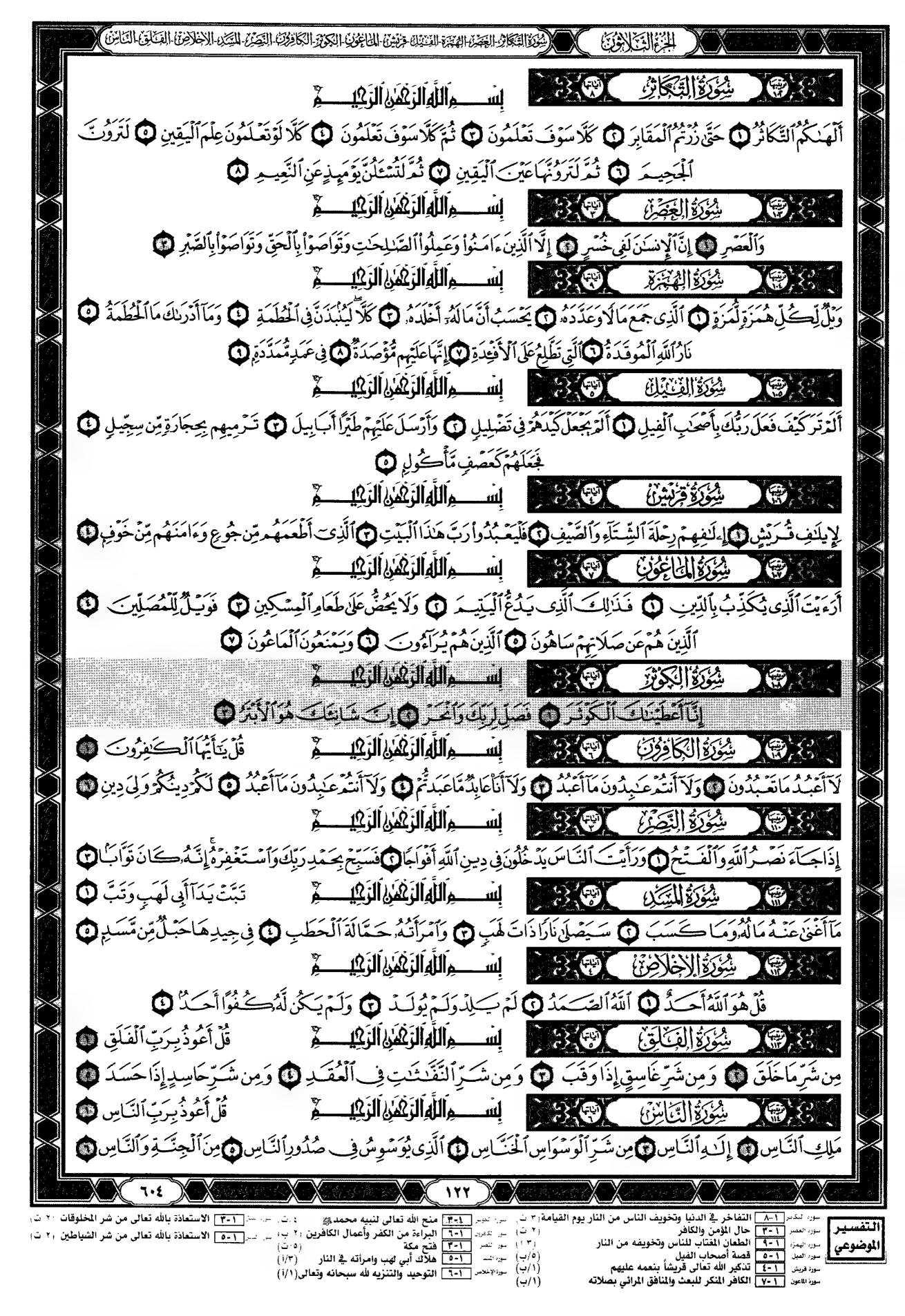



The state of the s

| فهرس هذا المصحف الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |                                                      |                                         |           |           |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المتعمد           | رهُمُو/ | الشُورَة                                             |                                         | القرير    | رهُم      | الشُّورَة                                                                  |
| مكتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٢                | ٣.      | الستروم                                              | مكيتة                                   | ١         | `         | الفسايحة                                                                   |
| مكتة<br>مكتة<br>مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۳                | 41      | لقمان                                                | مَدَنية                                 | ۲         | ۲         | البَقــَرَة                                                                |
| مكتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٤                | 46      | السَّجْدَة                                           | مَدَنية                                 | 11        | ٣         | آليمئران                                                                   |
| مَدَنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸٥                | 44      | الأحزّاب                                             | مَدَنية                                 | 17        | ٤         | النِسَاء                                                                   |
| مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸٧                | 45      | سكبتأ                                                | مَدَنية                                 | 77        | 0         | المتائدة                                                                   |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٨                | 40      | فاطِر                                                | مكتة                                    | **        | ٦         | الأنعكام                                                                   |
| مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸٩                | ٣٦      | يَّت                                                 | مكتية                                   | 41        | ٧         | الإغراف                                                                    |
| مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٩.                | 44      | الصّافات                                             | مَدَنية                                 | **        | ٨         | الأنْفَال                                                                  |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94                | ٣٨      | صِتِ                                                 | مدّنية                                  | 49        | ٩         | التوبكة                                                                    |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94                | 49      | الزُّمترُ                                            | مكتية                                   | ٤٣        | ١.        | يۇنىت                                                                      |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90                | ٤.      | غتافر                                                | مكتة                                    | ٤٥        | 11        | هـُـود<br>يۇسُف                                                            |
| مِكْنِةُ مَا مُكَنِّةً مُنْ مُنْ مُنْ مُكَنِّةً مُنْ مُكَنِّةً مَا مُكَنِّةً مُنْ مُكَنِّةً مُنْ مُنْ مُكَنِّةً مُنْ مُنْ مُكَنِّةً مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُكَنِّةً مُنْ مُكَنِلِقًا مُنْ مُنْ مُنْ مُكَنِّةً مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ | 97                | ٤١      | فصلت                                                 | مكتة مكتة مكتة مكتة مكتة مكتة مكتة مكتة | ٤٨        | 15        | يۇسى                                                                       |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.4               | ٤٢      | الشتورئ                                              | مَسَنية                                 | ٥١        | ١٣        | الرعشد                                                                     |
| مكتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99                | ٤٣      | الزّخرُف                                             | مكيتة                                   | ٥٢        | 12        | إبراهيتم                                                                   |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                 | ٤٤      | الدّخنان                                             | مكتة                                    | ٥٤        | 10        | الججثر                                                                     |
| مكتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1               | ٤٥      | انجاثية                                              | مكيتة                                   | 00        | ١٦        | التحشل                                                                     |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4               | ٤٦      | الأخقاف                                              | مكتبة                                   | ٥٨        | ۱۷        | الإستراء                                                                   |
| مكنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4               | ٤٧      | محكستًد<br>الفَتتع<br>المحجرات<br>قت                 | مكتة                                    | ٦.        | ١٨        | الكهف                                                                      |
| مَدَنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.4               | ٤٨      | الفتتح                                               | مكيتة                                   | 77        | 19        | مربيخ<br>طله                                                               |
| مَدَنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.8               | ٤٩      | اكمحجزات                                             | مكتة                                    | 78        | ٢.        | طنه                                                                        |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0               | ٥٠      | ت ا                                                  | مكتية                                   | 77        | 17        | الابنيتاء<br>الحسّج<br>المؤمنون                                            |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.0               | ٥١      | الذَّارِيَات                                         | مكنية                                   | ٦٨        | ۲۲        | الحسيج                                                                     |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.7               | 05      | الطثور                                               | مكيتة                                   | ٧٠        | ۲۳        | المؤمنون                                                                   |
| مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.7               | ٥٣      | االنخم                                               | مَدَنية                                 | ٧١        | 55        | النشور                                                                     |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4               | 02      | القسمر                                               | مكتة                                    | ٧٣        | 50        | الفئرقان                                                                   |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4               | 00      | الرَّمن                                              | مكتة                                    | ٧٥        | <b>77</b> | الشّغرّاء                                                                  |
| مكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4               | ٥٦      | الواقعكة                                             | مكتة                                    | <b>VV</b> | 77        | النَّــغل                                                                  |
| مكنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.9               | ٥٧      | المحتديد                                             | مكتية                                   | ٧٨        | ۸۲        | القَصِصَ                                                                   |
| مَدَنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.V<br>1.A<br>1.A | ٥٨      | القتمر<br>الرَّمن<br>الواقعية<br>المحديد<br>المحددلة | مكتة                                    | VY VA A.  | 19        | الفُئرقان<br>الشُّعَرَاء<br>النَّمْل<br>القَصَصَ<br>العَنكبوت<br>العَنكبوت |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |                                                      |                                         |           |           |                                                                            |



| الشريف | المصحف | هذا | فمرس |
|--------|--------|-----|------|
|        |        |     |      |

|                                    | 1         |        | ]                                               |                         |         | 1         | 1           |
|------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------|-------------|
|                                    | الفمنجعنة | رځنمور | الشُّورَة                                       |                         | الفنجعة | اکتمال کا | الشُّورَة   |
| مكتية                              | 17.       | ۸۷     | الأعنلي                                         | مَدَنية                 | 11.     | 09        | أكشر        |
| مكنة<br>مكنة                       | 17.       | ٨٨     | الغَاشِيَة                                      | مدَنية                  | 111     | ٦.        | المتحتة     |
| مكتة                               | 17.       | ۸۹     | الفَجشر                                         | مَدَنية                 | 111     | 71        | الصّهف      |
| مكتة                               | 17.       | ٩.     | البسلد                                          | مَدَنية                 | 117     | ٦٢        | أبجثمعتة    |
| مكتة<br>مكتة                       | 17.       | 91     | الشمس                                           | مَدَنية                 | 117     | ٦٣        | المنتافِقون |
| مكيته                              | 17.       | 18     | الليث ل                                         | مَدَنية                 | 117     | ٦٤        | التغكابن    |
| مكتة                               | 171       | 98     | الصحي                                           | مَدَنية                 | 114     | 70        | الظلكاق     |
| مكيّة<br>مكيّة<br>مكيّة            | 171       | 9٤     | الشترة                                          | مَدَنية                 | 114     | 77        | التجشيم     |
| مليّة                              | 171       | 90     | التِّين                                         | مكيتة                   | 118     | 77        | المثلث      |
| ملتة                               | 171       | 97     | العسكاق                                         | مكيتة                   | 118     | ٦٨        | القساكر     |
| مكتية                              | 171       | 47     | القتذر                                          | مكيته                   | 118     | 79        | أكحَاقّتة   |
| مكنية                              | 171       | 9.8    | البكيت                                          | مكيته                   | 110     | ٧٠        | المعكارج    |
| مَدَنية<br>مكيّة<br>مكيّة<br>مكيّة | 171       | 99     | الزلىزلة                                        | مكية                    | 110     | ٧١        | ئوج         |
| مكيته                              | 171       | ١      | العكاديات                                       | مكيتة                   | 117     | ٧٢        | الجن        |
| مكيته                              | 171       | 1.1    | القارعة                                         | مكيته                   | 117     | ٧٣        | المشرّمل    |
| مكيته                              | 177       | 1.5    | التكاثر                                         | مكيته                   | 117     | ٧٤        | المدَّثِر   |
| مكيته                              | 177       | 1.4    | العصر                                           | مكيته                   | 117     | ٧٥        | القيامة     |
| مكيّة<br>مكيّة<br>مكيّة            | 177       | 1.5    | المشمزة                                         | مَدنية                  | 117     | ٧٦        | الإنستان    |
| مكتة                               | 177       | 1.0    | الفِيل                                          | مكتة                    | 117     | VV        | المرُسَلات  |
| مكتة                               | 177       | 1.7    | فكريش                                           | مكيتة                   | 114     | ٧٨        | النسبأ      |
| مكيّة<br>مكيّة                     | 177       | 1.4    | المتاعون                                        | مكيته                   | 114     | ٧٩        | التكازعات   |
| مكتة                               | 177       | 1.4    | الكؤثشر                                         | مكيّة<br>مكيّة<br>مكيّة | 114     | ۸٠        | عتبس        |
| مکیّه<br>مِدَنیه                   | 177       | 1.9    | الكافرون                                        | مكيته                   | 114     | ۸١        | التكويير    |
| مَدَنية                            | 177       | 11.    | التصسر                                          | مكتة                    | 119     | ٦٨        | 1 to 25 N/I |
| مكيته                              | 177       | 111    | المتسكد                                         | مكيته                   | 119     | ۸۳        | المطقفين    |
| مكتية                              | 177       | 116    | الإخلاض                                         | مكتة                    | 119     | 15        | الانشقاق    |
| مكتة                               | 177       | 117    | الفكأق                                          | مكيّة                   | 119     | ٨٥        | البشروج     |
| مكيتة                              | 177       | 112    | المسكد<br>الإخلاض<br>الفكاق<br>الفكاق<br>النكاس | مكيتة                   | 119     | ۸٦        | الطارق      |
|                                    |           |        |                                                 |                         |         | ;         |             |



### عَكَامَات الوقف وَمُصْطَلَحُات الضَّبْط :

- م تُفِيدُ لزُومَ الوَقَف
- لا تُفِيدُ النَّاهِيَ عَن الوَقْف
- صل تُفِيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَوْلِى مَعَ جَوَاز الوَقْفِ
  - قل تُفِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلِي
    - ع تُفيدُجَوَازَالوَقُفِ
- م م تَفِيدُجَوَازَالوَقْفِ بأَحَدِ المُوضِعَيْن وَلِيسَ في كِليَهِمَا
  - للدِلَا لَةِ عَلَىٰ زيادَة الْحَرْفِ وَعَدَم النَّطُق بهِ
    - للدِلالَةِ عَلى زيادَةِ الحَرْف حِينَ الوَصل
      - اللَّهُ لَا لَهُ عَلَىٰ سُكُونِ ٱلْحَرُفِ عَلَىٰ سُكُونِ ٱلْحَرُفِ
      - م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُودِ الإِقلَابِ
      - ع للدِلَالَةِ عَلَى إِظْهَارِالتَّنوين
      - م للدِّلَالَةِ عَلَى الإِدِعَامِ وَالإِخْفَاءِ
  - ا للدِلَالَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ النَّطَقِ بِالْحُرُوفِ المَرُوكَةِ
- س للدِّلالَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ النُّطق بالسِّين بَدَل الصَّاد
   وَاذَا وُضِعَتْ بالْأَسْفَل فَالنُّطَقُ بالصَّادِ أَشْهَر
  - م للدِلالدِعلى لزوم المَدِالزَاتِد
- اللهِ اللهِ عَلَى مَوْضِعِ الشَّجُود ، أَمَّا كَلِمَة وَجُوبِ الشَّجُود فَ الشَّجُود فَقَ فَعَا خَطَ فَقَ مَا خَطَ فَقَ فَعَ الْخَطَ
- الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بدَايةِ الأَجْزَاء وَالْآخْزَاب وَأَنصَافِهَا وَأُربَاعِهَا
  - الدِّلَالَةِ عَلَى نِهَاتِةِ الآتِةِ وَرَقِمِهَا.



### إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِلَا الرَّكِيا فِي

الحمدُ لله ربّ العالمين ، وأفضل الصّلاة وأتمُّ التسسليسم على أشرف المخلوقات نبيّنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه الطيّبين الطاهرين وبعد : قال الله تعالى في محكم كتابه : ﴿ كِنَابُ أَرْلَنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبِّرُوٓا مَا يَكِيدِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلأَلْبَابِ ﴾ (ص ٢٩)

وقال سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُلُوكَ كِنْكَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِيرًّا وَعَلَانِكَ أَيْرَجُونَ يَحْدَرَةُ لَّى تَكُبُورَ ﴾ ( فاطر ٢٩ )

وعن عثمان بن عفان ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ خيركم من تعلُّمَ القرآنَ وعلَّمه ﴾ رواه البخاري .

وعن أبي أمامة ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ اقرؤوا القرآن فإنَّه يأتي يومَ القيامة شفيعاً لأصحابه ﴾ رواه مسلم.

راجينَ من الله تعالى أن يكون هذا العمل من هذا الباب

ولذلك وبتوفيق الله تعالى حرصنا في دار غار حراء على إخراج هذه الطبعة الخاصة للمصحف الشريف ، معمولاً على طريقة ( ( التفسير الموضوعي لآبات القرآن الكريم )حيث جعل لكل موضوع لون يناسبه على الصحيفة القرآنية مع شرح له في أسفل الصحيفة.

ـ تبرز أهم فوائد تلوين الأقسام الموضوعية مع شرح موضوعاتما في :

١- ربط التلاوة بالمعنى حيث يســاعد القارئ على الفهم المرضوعي لأقســــام السورة ، والفهم الشمولي لموضوع السورة ككل .

٧-ربط الحفظ بالمعنى مما يساعد الحافظ على حفظ الآيات مقرونةً بالفهم ، كما وتسهّل عليه استرجاع محفوظاته .

٣- تنبّه القارئ والحافظ إلى مواضيم معينة مثل: آيات الأحكام المختلفة، أو الآيات التي تتحدث عن فئة معينة نزلت من أجلها الآيات،
 أو قصص الأنبياء .. إلى غير ذلك .

وبذلك يعيش القارئ مع كتاب الله تعالى أثناء قراءته ، في مضمون السورة التي يقرؤها ، مما يساعده على الحشوع في الصلاة وفهم المعنى المراد من الآيات ، حيث ينتقل من حالة إلى حالة تأملًا وتدبراً .

قام بإعداد هذا العمل المبارك :

المادة العلمية ، الشيخ فياض علي وهبي ـ أ. طلال العجلاني

مراجعة وتدقيق: الشيخ راتب علاوي ـ الشيخ أنس ياسين شموط

إعداد المادة الفنية: الأستاذ أدهم فادي الجعفري ـ أحمد زكريا تبارة

وقد اعتمدت اللجنة العلمية في الدار على تفسير ابن كثير مع الإستعانة ببعض المراجع الحديثة لتنسيق المعلومات وقد اقتصرنا على تسمية بعض المصادر خشية الإطالة ومن أراد التفصيل فيمكنه مراجعة اللجنة العلمية في الدار

فالله نسأل أن نكون جميعاً من صنّاع الحياة ممن يستخرجون كنوز القرآن الكريم ويعملون به ويطبقون أحكامه وينشرون هديه فالإسلام دين الحياة والبناء والخير والعطاء



|                  | أما ألوان التفسير الموضوعي وتقسيماته فقد تمّ حصرهابسبعة ألوان أساسية وفق مايلي :                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ١ – اللون الأزرق في المواضيع هذا اللون هي :                                                        |
|                  | أ – آيات الله في الكون والأنفس والآفاق . دلائل قدرة الله تعالى في الكون                            |
|                  | ب – فضل الله تعالى وإنعامه على عباده .                                                             |
|                  | ت – عظيم خلق الله تعالى                                                                            |
|                  | ٣- اللون الأخضر ومواضيع هذا اللون هي :                                                             |
|                  | اً – الحديث عن الجنّة وأوصافها                                                                     |
|                  | ب – الحديث عن أوصاف النبي وشمائله.                                                                 |
|                  | ت الحديث عن المؤمنين المتقين و صفاقم وثواهم ونعيمهم .                                              |
|                  | ث– الجهاد وثواب المجاهدين                                                                          |
|                  | ٣- اللون الأحمر ومواضيع هذا اللون هي :                                                             |
|                  | اً – الحديث عن جهنّم التي أعدّت للكافرين والمنافقين ووصفها .                                       |
|                  | ب الحديث عن الحساب والقيامة والحشر .                                                               |
|                  | ت تحذير الناس من أهوال يوم القيامة .                                                               |
| Secretary Agency | ٤- اللوك الرمادي [ [ ومواضيع هذا اللون هي :                                                        |
|                  | <ul> <li>أ - الحديث عن مقدمات قيام الساعة وعلاماتها وحال الذنيا وحال الناس عند قيامها .</li> </ul> |
|                  | ب – الحديث عن الموت والقبر .                                                                       |
|                  | ت - إنكار البعث والقيامة                                                                           |
|                  | ٥- اللون الأصفر                                                                                    |
|                  | أ – قصص الأنبياء والرسل وتفاصيل قصصهم ومعجزاتهم .                                                  |
|                  | ب – حال الأمم السابقة                                                                              |
|                  | ت – الحديث عن الغزوات ومعجزات جرت في عهد النبي                                                     |
|                  | ٦- اللون البنفسجي <b>ومواضيع هذا اللون هي</b> :                                                    |
|                  | آيات الأحكام                                                                                       |
|                  | ٧– اللون البرتقالي                                                                                 |
|                  | - وهذا اللون للمواضيع المنوّعة التي لا تندرج تحت العناوين السابقة مثل :                            |
|                  | أ - بيان سنّة الله في العباد                                                                       |
|                  | ب – القرآن الكريم ومكانته                                                                          |
|                  | ت – صفات الإنسان                                                                                   |
|                  | ث ــ عرض للحقائق الإيمانيّة والإعتقاديّة<br>حمد مداه ما الدين مدانية الماتيّة                      |
|                  | ج ــ رد مزاعم المشركين وافتراءاتهم<br>ح ــ تحدي القرآن أن يؤتي بمثله                               |
|                  | راجين من الله القبول والإخلاص في هذا العمل، وأن يتقبّله منّا وأن يجعله في مـوازين حسنات من ساهم    |
|                  | في هذا العمل ونشره وانتفع به وكل من قرأه                                                           |
|                  | وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين                                                             |
|                  | واحر دحوان آب احمد به رب العامين                                                                   |



#### بسيد الله الرحمن الرحيب



الجمهورية العربية السورية وزارة الأوقاف إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني المفتي العام

الرقم: ١٥/٤/٤٨٢

#### السادة شركة دار غار حراء المحترمين

الرئسكة مكلة وكرهمة الخلت وبركائه: المحالات كرت ولفائن، وبعد: والمصكرة ولائسكه محلية والمسكل محلى والمعور كرحمة للعالمين ومحلى آول وصحب وأجمعين، وبعد: مازال القرآن المجيد (الذي لا يأتيه الباطل من بين يَديه و لامِن خلفِه (فصلت: ١٢) آية على جبين الدهر في لفظه وفظمه، وأسلوبه وهدايته.

ومن خدمة القرآن ما قامت به دارغارحراء من فكرة جديدة ومبتكرة ومنميزة بهذاالشكل (التفسيرا لموضوعي الملون).

حيث تم تلوين أرضية الصحيفة القرآنية بسبعة ألوان مع مراعاة التفاوت بين اللون الواحد من الفاتح إلى الغامق ، وربط هذه الألوان بمعاني ومواضيع الآيات ، مما يسهل على القارئ فهم الآيات والتدبر فيها .

فَرْى الله القائمين على هذا العمل خيرا لجزاء، وجعله ربي علمًا نافعًا، ونورًا سياطعًا يسعى بين أيديهم يوم القيامة، وصدقة جارية في موازين حسناتهم، ونسباً له سبجانه أن ينفعنا جميعًا بالقرآن، وأن يجعله إمامًا ونورًا، وهدى ورحمة، وأن يفتح على قلوبنا لتدبره، ويوفقنا للعمل مه.

رمشق في ١١/٢٧ م ١٤١٦ه الموافق له ١١١/٢٧م م

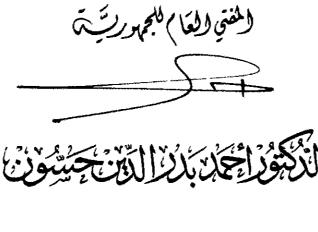





# المُنْ الْحَالِي الْمُنْ الْحَالِي الْمُنْ الْحَالِي الْمُنْ الْحَالِي الْمُنْ الْحَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْحَالِي الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْم

## المنه في المنافع المنا

ونزامة الأوقاف مشيخةالقرّاء بدمشق

الحمدُ لله والصَّلاة والسَّلام عَلىٰ سَيِّدنا رشُول الله وعلىٰ آك وصحبه وَسِتم .

وَبعد:

فقد الطلعنا على لمصحف لموشوم بمصحف التغسيرا لمومنوعي اللون فرأيناه بعدا لمراجعة والفتبط مشاكل لأن يُطبع وَأن يتداوَل يغ جميع الأفطار الإسلاميّة ، فه وَمطابق للرَّسم العُثما في محتع الملك فهد.

وَنَحَه نُومَى بَحْسَنَ الطباعَة وَمسنَ الِإِخْرَاجِ مَع الومنثُوعِ مِن أجل مُسن القِراءة .

ونسأل الله مَعَالَىٰ لِدارغَارِحُرَاء والعَائمين بِحَذَا العَل التونيق

لما يحبّ رَبنا ديَرمناه.

وَلِالتَ وَبِي لِالتَّوْضِ

۱/ محرم/ ۱٤۲۷ هجري ۲۹ / كانون الثاني / ۲۰۰۶ ميلادي



شيخ فتراء الشام



بسسم الله الرحمن الرحيس



الجمهورية العربيت السورية وزارة الأوقاف إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني المفتى العام

الرقم: ٥٠١ ٤ / ٥ /

الأستاط مسين عليم الأورفليم/مغطه الله مرئيس مجلس إدام قدام غامر حراء للطباعة والنشر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ان خدمة القرآن العظيم، وطباعة المصحف الشريف: من خير ما يقدم الإنسان في دنياه لآخرته، فهنيئاً لِمَـن يكون عمله في خدمة دينه، ورعاية دستور المؤمنين.

وما من كتاب عبر التاريخ الإنساني بُذلت فيه الجهود كمثل ما يُبنل للقرآن الكريم، تلاوة آناء الليل وأطراف النهار، وتجويد ألفاظه، وتحسين الصوت والقراءة فيه، وحفظاً لكلماته في الصدور، وكتابته على الألواح والسسطور، ونشره في مختلف البلدان والأمصار، وتعليمه للكبار والصغار، وتقديمه بما يناسب الأشخاص والأعمار.

فبعد التنقيط للحروف، ثم الضبط بالشكل قديماً، جاءت الخدمات الجديدة الجليلة بوضع علامات التجويد، وألوان المعاني، وأنواع الفهرسة حديثاً، كان إبداعكم طريقة كتابة المصحف بعدد صفحات أقل، في عصر يشعر الناس فيه بثقل الأحجام الكبيرة.

فجعل كل جزء في أربع صفحات يساعد المتهجدين وقائمي الليل على تركيز اهتمامهم بالصلاة خـشوعاً، أكثر مما يشغلهم عدد الصفحات التي قرؤوها.

عمل مبتكر، وفكرة جديدة، وجهد متقن من دار غار حراء؛ التي ما فتتت تبذل إمكاناتها لخدمة كتاب ربها، وتقدم للمسلمين أيسر الطرق، لكي لا يكون للناس على الله حجة، فجزى الله خير الجزاء الأخوة القائمين على الدار، وسدد على الحق خطاهم، ونور بنور الهداية دربهم.

والله أسأل أن يبارك الجهود المبنولة، من أجل جعل كتاب الله قريباً من النفوس، مساعداً على التلاوة، ميسراً في الحفظ، مدعاة للعمل به، والاعتصام بحبله المتين، والسير على صراطه المستقيم.

دمشق، في: ٢٨/محرم/٢٤٧ هـ، ٢٦/شباط/٢٠٠٦م.

المفتي العام للجمعورية

د. الشيخ أحهد بدر الدين خسون



## النير المنالخ المنالخ

## المُنْ الْمُؤْرِيِّرُ الْمُحْرِيِّةِ الْمُؤْرِيِّرُ اللَّهِ الْمُؤْرِيِّينَ الْمُؤْرِيِّينَ

ونزارة الأوقاف مشيخةالقرّاء بدمشق

الحمدُ للله والتكلم عَلى سَيّدنا رِسُول الله وعلى آكه وعلى آكه وعلى آكه وصحبه وَستم .

وَبعد: فقد لطلعنا عَلى لمصحَف لموشوم بمصحف لقيام فرأيناه بعدا لمراجعَة والضّبط صَا لحا لأن يُطبع وَأن يتداوَل في جميع الأفطار الإسلاميّة، فهوَمطا بق للرّسم العُثما في ومَا طبع في بحثَ الملك فهد.

وَنَحَه نُوصِي بَحْسَنِ الطباعَة وَحِسن الإخرَاج مَع الوضُوح مِن أجل حُسن القِراءة .

ونسأل الله تعَالىٰ لِدارغَارِحرَاء والقَائمين بِحَذَا العَل التونيق

لما يحبّ رَبنا ديرَمناه.

# وَلِالتَ وَبِي لِالتَّوْنِق

۱/ محرم/ ۱٤۲۷ هجري ۲۹ / کانون الثاني / ۲۰۰۶ میلادي











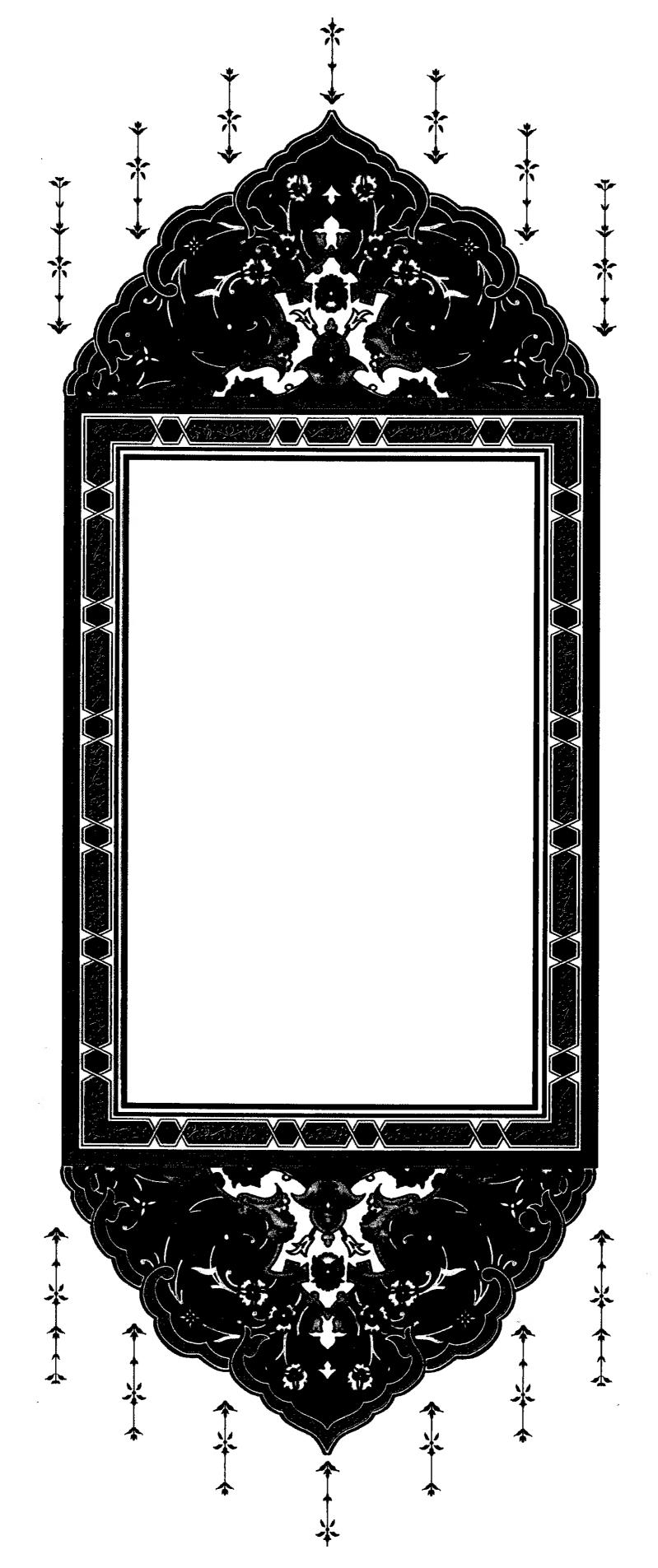

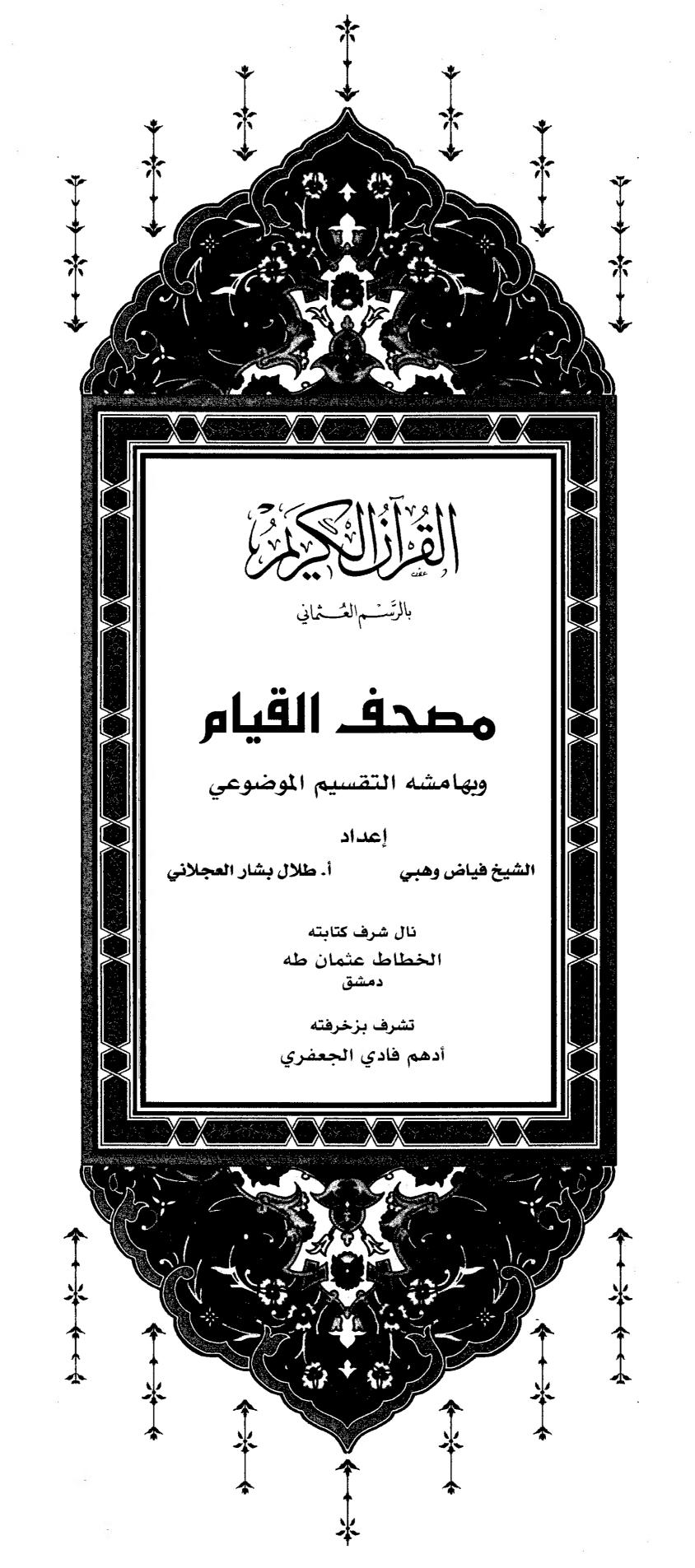